

۫ڣٙۯٳۥٛڔؘٷڣٙۼڮٙٷٷۼڽٙڰٳڿٳڒؽڿؖۿ ڶؚڔڽڿڽڒٳڵڶڿڂڒڵڸۻۣڔػڵؙۯڎڔؽ ؙ

ؙؙۻؙٳٛڿۼؗؠۊ۫ۺؙڮڵۯڵۼؘؖڣێؾڣٵڵڋڵؽؙ

الالعِجَائِرُ لِيَّالِيَّ لِنَّالِثُولِ فَالْعَلَالِ الْعَلَالِيِّ لِلْمُلاثِ لَطَانَطُا

# كِتَابُ قَدْ حَوى دُرَزًا بِعَيْنِ بِحُنْ مِهَا مُؤَظِّة لِهَذَا قلت تنبهها حقوق الطبع محفوظة

لداد الصِّحْجُ بَا الْمِرْدِيَّ بطنطا للأشرِ والتَحقِيقِ والتّوزيع

المُرَاسَلان: طنطاش المديرية - أمَام محطة بَنزين التَعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب: ٤٧٧ الطبعَة الأولى الطبعَة الأولى العبعَة الاولى

## وَبه تعالى ثقتى وكفايتي

# تَوْطئة

ـ إن الحمد لِلّه تعالى نحمده ، ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مُضِلّ له ، ومن يُضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحَده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُم مُسْلِمون ﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا الذَين آمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا \* يُصْلِح لَكُم أَعْمَالكُم ويَغْفِر لَكُم ذُنُو بَكُم وَمَنْ يُطِعِ الله ورَسُولَهُ فقد فازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأَحْزاب: ٧٠-٧١].. أَمَّــابَـعْــدُ.

فإن أصْدَقَ الحديث كتابُ اللَّه تعالى ، وأحْسَن الهدى هدى مُحَّمدِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسَلَّم، و شرَّ الأُمُورِ مُحْدَ ثاتها ، وكلّ مُحْدَثَة بدعَة ، وكلّ بْدِعَة ضللله ، وكل ضَلالة في النار » .

٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

أللّهُم إِنِّى أعود بك مِنَ العُجْبِ بِمَا أَحْسِن ، و أَعُوذُ بك أَن أَتقحَّمَ مَا لا أَحْسِن ، وأَعوذ بك من الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْر ، ومن الخِذلان بعد العصمة ، وأسالك التوفيق والرّشاد ، والهُدَى والسّداد ، وأن تأخذ بيدى وناصِيتى لما تحب وترضى ويُرْضِيكَ عَنَّى ، إِنَّكَ سُبْحانكَ سَميعٌ قريبٌ مُجيبُ .

\* \* \* \*

\* - فهذه رسالة لطيفة نافعة إن شاء الله تعالى تُنشر - في ظنّى - لأول مرة عن مُصورة من أصلها المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية العامرة حرسها الله تعالى ، وجَهد أخونا البحاثة المتجرد أبو حذيفة إبراهيم بن محمد - صاحب دار الصحابة للتراث في استحضارها ، و انتسخها ، و دفعها إلى " ، وطلب تحقيق نصّها ، و تخريج أحاديثها وآثارها ، و التعليق على ما يحتاج إلى تعليق فيها ، فشرعت في النظر فيها مُستعينًا بالمولى الكريم ، فوجد تُها - كما يشير إليه عنوانها تعاليج موضوعًا ذا أمر جليل على صغر حجمها - ولكن الأمر - كما تعلم - فإنه لا تكون قيمة العمل مرتبطة بضآلة حَجمه أو ضخامته ، و إنّما يُوزَن كل عمل بقدر قيمته العلمية ولولا ما اعتور هذه الرسالة من كثرة ماورد فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمقاطيع والمراسيل - لكانت فريدة في بابها (!) ولكن الأمر على ما قال الأول :

وَمَا كُلُّ هاوِ للجَميل بفاعل ولا كلُّ فعال له بمُتمَّم (!!)

على أنه ما سَلِمَ من هذا الأمر إلا القليل ـ مِمَّن شاء الله تعالى عصمته من الوقوع فيه ، لا سِيَّما الذين يتعاطون التصنيف في الزهديّات والرَّقائق والوعظ والترغيب والترهيب وما إليها ، فسبُحان من أبي العصمة إلا لكتابه .

ومؤلف هذه الرّسالة المرجو نفعها إن شاء الله هو الحافظ الكبير ، والعالم النّحرير: الملا على قارى - رحمه الله وغفر لنا وله ـ لا يخفى على أهل العِلم مكانه ولا مكانته ـ نرجو الله تعالى أن ينفع بمصنّفه هذا كاتبه وجامعه ، و قارئه وسامعه وأن يجعله

[ ٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يجعله لنا وله من زاد الآخرة ـ إنه سبحانه وليُّ ذلك والقادر عليه .

\* - وهذه الرسالة وسَمَها مؤلّفها باسم « تسلية الأعْمَى على بَلِيَّة العَمَى » (!) فلنبدأ أُولاً - بحول الله العظيم - بإلقاء شيء من الضوء على ماهية « التسلية » إحدى تصريفات لفظة « السّلوان » ، فقال الإمام الرَّازى في « مختار الصّحاح » : « سلاه » من هَمّه « تسليةً » . . ، و : السّلوان دَواء يُسقاه الحزين فيسلُو . . . » ا . هـ ( مادة : س ل و )

\* قلت : فهو على هذا - في حقيقته والله تعالى أعلم - : نوع من الصبر ، ف « سلاه » من همه - بمعنى « صبره عليه تصبيرا وصبرا ، فالصبر لا يكون إلا على نوع أذى أو هم ، أو حزن ، أو مصيبة ، - و على العموم - على كل ما يكرهه الإنسان أو يُعانيه من نوع بلاء قد يكون في حقيقته - أيضًا - اختبار من الله العزيز القاهر ، و تمحيصًا لإيمان عبده ويقينه وقوة ديانته أو ضعف ذلك ، أو قد يكون عقوبة عُجِّلت لمستحقها في دار الديّيا يكفر الله تعالى بها عنه ذنبًا أو ذنوبًا قارفَها - فلا عقوبة إلا بذنب ، والله تبارك وتعالى الدّنيا يكفر الله تعالى بها عنه ذنبًا أو ذنوبًا قارفَها - فلا عقوبة إلا بذنب ، والله تبارك وتعالى منزه عن الظّلم - لكى يلقاه العبد يوم يلقاه وليس عليه شاهد بذنب (!) والبلاء - وإن عَظُم - فإنه يَعدُه بعض حَلْق الله نعمة كبيرة يفرح بها ويتلذّذُ يلأو الها وسدّتها - لأنه حينذاك - يعلم أن الله - جَلَّ و عَلا - ناظر إليه ، بل ويحبّه ، ولذلك فهو يَبتليه ليسمع تضرعه ودُعاءه وأنه ليس بتاركه - هكذا - هملا يرعى في الأرض كما ترعى السوائم أو البَهائم حتى إذا وأنه ليس بتاركه - هكذا - هملا يرعى في الأرض كما ترعى السوائم أو البَهائم حتى إذا أعرفهم مُبتكين ببلايا عظيمة منذ عهود قديمة ، ومع ذلك فما سمعتُ من أحدهم يومًا أعرفهم مُبتكين ببلايا عظيمة منذ عهود قديمة ، ومع ذلك فما سمعتُ من أحدهم يومًا شكوى ، ولا لمست ضجراً ، أو رأيت ضيقًا أو تمرُّدًا على المُشيئة العُليًا برغم فداحة البلاء وقدم العهد (!!) بل تسمع من أحدهم بكل الرضا والامتنان : ﴿ ولَنبلُونُكُم حتى نقلم المُهدن منكم و الصَّابِرين ﴾ [ محمد / ٣٠] .

وتسمع من الآخر: ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُم قَرْحُ فَقَدَ مَسُّ الْقَوْمُ قَرْحِ مثله ﴾ [آل عمران / ١٤٠] تسمع ذلك ، وتسمع: أيَحْسبُ أصحابُ محمد على أنهم يفوزون به من [٥ / تسلية الأعمى / صحابة]

دوننا (؟!) والله لنزاحمنهم عليه حتى يَعْلَمُوا أنهم خلفوا من بعدهم رجالاً » (!!) تسمع ذلك وتحس- من صِدْقِه وعدم تكلفه - أنه صادر من قلوب مُفْعَمَة بالإيمان ، وصدور مِلؤها رضا ، وأفئدة حسوها يقين ، و ألسنة تقطر شكراً وتلهج ثناءً وحَمْداً (!!) والأرض لا تخلو أبداً من النماذج المُضيئة الوَضِئة التي تجسد الصبر والرضا والقبول والفرح بهدايا المُحب إلى المحبوب (!) فلا يَرُوعَنَّك كثرة ما تلقى من المُتضجرين ، ولا يهُولنَّك سخط المتسخطين على قدر المقدر الأعظم - جل جلاله - « فمن رضى فله الرضا ، ومن سَخط فلهُ السّخط ﴿ واللهُ غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (يوسف / ٣١) .

\* \* \*

\*- والصبر على البلاء - بلا شكوى و لا ضَجَر - هُو أوّلا من شيم الأنبياء ، وخصال النبلاء ، وأخلاق الأصفياء والله - عزّ اسمه - يجتبى من خلقه صنوفًا يُزينهم بهذه الزّينة ، ويحليهم بهذه الحلية ، فيُعلّمهم أن النصر - لا مَحالة - مع الصبر ، والفرج مع الكرب والعسر مع اليُسر ، وأنه أنصر لصاحبه من الرّجال - بلا عُدّة و لا عدد - ومحلّه من الظفر كمَحِلّ الرّاس من الجسد ، و أخبرهم - سبحانه - أنه يوفيهم أجورهم بغير حساب ، وأخبرهم أنه - جل ذكره - معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين ، فقال تعالى وأخبرهم أنه - جل ذكره - معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين ، فقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين في [ الأنفال / ٢٤ ] ظفر الصابرون بهذه المعيّة ، وظفروا بها - بخير الدُّنيا والآخرة ، و فازوا بنعمه الباطنة والظاهرة ، و جَعَل سبحانه وتعالى الإمامة في الدين مَنُوطة . بالصبر و اليقين ، فقال تعالى ﴿ وجَعَلنا مِنْهُم أَثُمةً يَهْدُونَ بأمرنا لَمّا صَبروا وكانوا بآياتنا يُوقنون في [ السَّجدة / ٣٤] ؛ وأخبر سبحانه أن الصبر لأهله - هو خير لهم - مؤكداً باليمين - فقال تعالى ﴿ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين في النحل / ٢٢٦ ] ؛ وأخبر أن الصبر والتقوى - لا يضر معهما كيد عَدو وإن كان ذا تسليط النحل / ٢٢٦ ] ؛ وأخبر أن الصبر والتقوى - لا يضر معهما كيد عَدو وإن كان ذا تسليط ، فقال - جَلّ مِن قائل - ﴿ وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيدُهُم شيئاً إن الله بما يَعْملُون

[ ٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران / ١٢٠]، وأخبر سبحانه عن نبيه يوسف الصّديق أن صبره وتقواه أوصَلاهُ إلى مَحلّ العزّ والتمكين، فقال ﴿ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيعُ أَجُو الْمُحسنين ﴾ [ يوسف / ٩٠] وعلَّق الفلاحَ بالصبر والتقوى ، فَعَقَلَ ذلكَ ـ عَبَادُهُ الْمُؤُ منُونَ فقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهِا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبُرُوا وصابِرُوا ورابطُوا واتقوا اللَّه لَعَلَّكُم تفلِحُونَ ﴾ [آل عمران / ٢٠٠]، و أخْبَرَ عن مَحَبَّته لأهله ، وفي ذلك أعظم ترغيب للرّاغبين ، فقال تعالى: ﴿ واللَّه يُحسبُ الصَّابِرِين ﴾ [ آلعمران ١٤٦] ، ولقدبَشَّرَ الصَّابرين بثلاث كلّ منها خيرٌ ممَّا عليه أهل الدنيا يتحاسدُون ، فقال تعالى : ﴿ وَبَشِّر الصابرين \* الذين إذا أصابتهم مُصيبَةٌ قالوا إنا للَّه وإنا إليه راجعون \* أولئك عَلَيْهم صَلَواتٌ من رَبِّهم ورَحمة وأولئك هم المُهتدون ﴾ [ البقرة / ٥٥٠ ٢٥٥٧ وأوْصَى عبادَهُ بالا ستعانة بالصّبر والصلاة على نوائب الدنيا والدّين ، فقال تعالى : ﴿ واستعينوا بالصّبر والصّلاة وإنها لكبيرةٌ إلاّ على الخاشعين \* الذين يظنون أنهم مُلاقُوا رَبِّهم وأنهم إليه راجعون \* ﴾ [ البقرة / ٥٥ ـ ٤٦] وجَعَل الفوز بالجَنَّة والنجاة من النار ، لا يحظي به إلا الصابرون ، فقال تعالى : ﴿ إِنِّي جَزِيتُهُم الْيَوْمَ بَمَا صِبروا أَنْهم هم الفائزون ﴾ [المؤمنون / ٢١١٦)، وأخبير أن الرّغبّة في ثوابه، والإعبراض عن الدنيسا وزينتها لا ينالها إلا أولو الصّبر المؤمنون ، فقال تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِينِ أُوتُوا العَلْمُ وَيُلكُم ثُوابُ اللهِ خَيْرٌ لمنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا وَلا يُلقاها إلا الصّابرون ﴾ [ القصص / ٨٠] ، وأخبر تعالى أن دَفع السّيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم ، فقال تعالى : ﴿ وِلا تستوى الحَسنَةُ وِلا السيئةُ ادْفعْ بالتي هي أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبَيْنه عَدَاوةُ كأنه وليّ حَميمٌ \* وَمَا يُلقاها إلا الذين صَبَروا وَما يُلقّاها إلا ذُو حظٌّ عَظيم ﴾ [فُصِّلت / ٣٤ - ٣٥] وأخبر .. سبحانه - خبرًا مؤكدًا بالقسم ﴿ إِن الإنسان لفي خُسْرِ إِلاَ اللَّايِنَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتُ وتواصُوا بالحق وتواصَوْا بالصَّبر ﴾ [ العصر/٢-٣]، وقسم خلقه قسمين: أصحاب مَيمنة، وأصحاب مَشْأَمَة، وَخَصَّ أَهْلَ الميمنة ( بأنهم ) أهل التواصي بالصّبر والمُرْحَمَة ، وخَصَّ بالانتفاع بآياته أهل الصّبر وأهل الشكر تمييزًا لهم بهذا الحظ الموفور ، فقال في أربع آيات من كتابه ﴿ إِن فِي ذلك لآيات ٧٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

لِكُلُّ صَبَّارِ شكور ﴾ [إبراهيم / ٥ / وسبأ / ١٩ ، لقمان / ٣١ ، الشورى / ٣٣] ، وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصّالح والصّبر عليه ، وذلك على من يسره اللّه عليه يسير ، فقال تعالى : ﴿ إلا الذين صَبَروا وَعَمُلُوا الصّالحات أولئك لهم مَغْفِرة وأجر كبير ﴾ [ هود / ١١] وأخبر أن الصّبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أربابها لاتبور فقال : ﴿ وَلَمْن صَبَر وغفر َإِنَّ ذلك لَمِن عَزْم الأُمُور ﴾ [ الشورى / ٤٣] وأمر رسوله عَيَّتُ بالصّبر لحكمه ، وأحبر أن صَبَر أيا هُو به - سُبْحانه - وبذلك فإن جميع المصائب بالصّبر لحكمه ، وأحبر أن صَبَر واصبر لحكم ربّك فإنك بأعيننا ﴾ [الطور / ٤٨] وقال جلّ ثناؤه : ﴿ واصبر وما صَبْرُكَ إلا بالله ولا تحزَن عَلَيْهم ولا تلك في صَيْق مِمّا يَمكرُون لا اللّه مَع الذين اتقوا والذين هُم مُحسنون ﴾ [النحل / ١٢٧ - ١٢٨] ، والصّبر أنية المؤمن (١) التي يجول ثم يرجع إليها وساق إيمانه التي لا اعتماد له الاعليها ، فلا أخية المؤمن (١) التي يجول ثم يرجع إليها وساق إيمانه التي لا اعتماد له الاعليها ، فلا أكمان من لا صبر له ، وإن كان فإنما يكون قليلاً ضعيفاً غاية الضّعف وصاحبه مِمّن يعبد الله على حرف ، ﴿ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتة الخاسرة ، فخير عيش الدنياوالآخرة ﴾ [ الحج / ١١] ولم يحظ مَنهُما إلا بالصّفقة الخاسرة ، فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم ، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم ، فساروا بين جناحى : الصبر والشكر إلى جنات النعيم ، وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم الصبر والشكر إلى جنات النعيم ، وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم

\* \* \*

(١) - الأخية : الحبل مربوط بوَتَدٍ مُثبت بالأرض ، يُربَط فيه الفرس في المرعى لكيلا ينفلت أو يذهب بعيدًا ـ راجع ( النهاية في غريب الحديث ( ٩/١ ) . والله تعالى أعلم

[ ٨ / تسلية الأعمى / صحابة ]

# «فصل»

# « في الفرق بين صبر الكرام ، وصبر اللُّئام »

- اعلم - عافانى الله وإيّاك - أن كلّ أحد لا بُدّ له من أن يصبر على بعض ما يكرة - إمّا اختيارًا وإمّا اضطرارًا (!!) فالكريم يصبر اختيارًا ، لعلمه بحسن عاقبة الصبر ؛ وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع ، وأنه إن لم يصبر لم يرد عليه الجذع فائتًا ولم ينزع منه مكروهًا ، وأن المقدّر لا حيلة في دفعه ، ومالم يقدر عليه فلا حيلة في تحصيله ، فالجزع - في كُل الأحوال - ضرة أقرب من نفعه - نعوذ بالله تعالى أن نكون من الجذعين ، بل نرجوه سبحانه أن نكون بقضائه راضين و لحكمه و حكمته مُطمئنين طائعين - وأن يمكن من قلوبنا حبّه وحب من يحبّه و حبّ العمل الذي يُقَربنا إلى وحبه ورحمته ورضوانه ، وروح وريحانه ، إنَّ ربَّنا ولى ذلك والقادرُ عليه وقال بعضهم :

## وإن الأمرَ يُفْضِي إلى آخرِ فَيصِيرُ آخِرُه أَوَّلا

فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود ؛ فماأحسن أنْ يستقبل العاقل الأمر في أوّله بما يستدبره الأحمق في آخره (؟!) ، وقال بعض العقلاء: « مَن لم يصبر صبر الكرام سكلا سُلوّ البهائم » ـ يعنى أنه يضطر إلى قبول أمره الواقع راغماً عالكريم ينظر إلى المصيبة ، فإن رأى الجزع يَرُدّها ويَدُفّعها فهذا قد ينفعه الجزع . و هيهات . . (!!) وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين (!!) فأيّهما أجمل (؟!) الصبر وتلقى الأمر برضي وقبول وتسكر ، والأمر ـ لا مَحَالة نافذ (؟!) أم التَّسَخُّطُ والتمرد في مواجهة أمر من لا يُردُ أمره ولا يُعقَّب على حكمه ، وأيضًا فالأمر نافذ (؟!) . . .

وأمَّا اللئيمُ فإنه يصبر اضطرارًا ؛ فإنه يَحُومُ حول سَاحَة الجزع فلا يراها تُجدى عليه شيئًا فيُضطر إلى صبر المغلوب العاجز (!!) وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرّحمن

[ ٩ / تسلية الأعمى / صحابة ]

، واللّغيم يصبر في طاعة الشيطان؛ وهذا مُشاهد غنى عن الإسهاب؛ فاللئامُ أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم؛ وأقل الناس صبراً في طاعة ربهم، فيصبر اللّغيم على البذل في طاعة أسيطانه أتم الصبر؛ ولا يصبر على البذل في طاعة الله تعالى أيْسر شئ؛ ويصبر على أدناها في مرضاة ربه، شئ؛ ويصبر على تحمّل المشاق في طاعة عَدُوه ولا يصبر على ذلك إذا أوذى في الله ويصبر على ما يُقال في عرضه في المعصية، ولا يصبر على ذلك إذا أوذى في الله تعالى ، بل يَفرُمن الأمر بالمُعروف و النّهى عن المُنكر خشية أن يُتكلّم في عرضه في ذلك ذات الله تعالى ، ويبذل عرضه في هوى نفسه و مرضاتها ، صابرًا على ما يُقال فيه ، و لا يصبر على ذلك في مرضات الله وطاعته وهذا أعظم اللؤم ، ولا يكون عند الله وجيهًا ولا كريمًا ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودى بهم في عرصات القيامة على رؤوس الأشهاد: أين المتقون (؟) ليعلم أهل الجمع من أولًى بالكرم اليَوم (!!)

\* \* \* \*

[ ١٠ / تسلية الأعمى / صحابة ]

## (فـصـل) «في بيان أن الإنسان لا يَسْتَغْنى عَنِ الصّبْر في حَال من الأحْوال »

\* - فإن الإنسان بَيْنَ « أَمْرٍ » يجب عليه امتثاله و تنفيذه و « نهى » يجب عليه تركه و الجتنابه ، و « قَلَدَرٍ » يجرى عليه اتفاقًا ، و « نعمة » يجب شكر النعم سبحانه عليها فإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات ؛ و كلّ ما يلقى العبد في هذه الدّّار الدُّنيا لا يخلُو من نوعين : أحدهما يوافق هواه ومراده ، والآخر مخالفه وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما (!!) ...

- \* \_ أما النوعُ الموافقُ لَغَرضِهِ : فكالصّحة والسّلامة والجاه والمال وأنواع المَلاذ المباحة ، وهو محتاج إلى الصّبر \_ بل أحوج شئ إليه \_ فيها \_ من وجوه :
- \* الأول : أن لا يركن إليها ، ولا يغتر بها ، ولا تحمله على البطر والأشر و الفرح المَدمُوم الذي لا يحبّ اللهُ أهله.
- \* ـ الثانى : أن لا ينهمك فى نَيْلها ، و يُبالغ فى استقصائها فإنها تنقلب إلى أضدادها فمن يبالغ فى الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع .
  - \* \_ الثالث : أن يصبر على أداء حَقّ الله تعالى فيها و لا يُضيّعه ، فَيُسلّبها (!!) ...
- \* ـ الرابع: أن يصبر عن صرفها في الحرام ؛ فلا يُمكّن نفسه من كل ماتريده منها ، فإنها توقّعتُه في الحرام ، فإنه إن لم يحترز كلّ الاحتراز أوْقعتُه في المكروه ، ولا يصبر على السَّرَّاء إلا الصَّدِيقون !! قال بَعْضُ السَّلف : « البلاء يصبر عليه

[ ١ ] / تسلية الأعمى / صحابة ]

المومن والكافر ولا يصبر على العافية إلاّ الصديقون » (!!) وقال عبد الرحمَن بن عوف ـ رضى الله تعالى عنه وسائر الأصحاب ـ : «ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ﴾ [ المنافقون / ٩ ] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ بَمْ الْوَاوَاجِكُم واولادكم عن ذكر عَدُوا فَا حَدْرُوهُم ﴾ [ التَّغابُن / ١٤] وليس المراد من هذه العداوة ما يَفْهَمُهُ كثير مِن الناس من أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل إنما هي عَدَاوة المحبّة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتَعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر كَما في « جامع الترمذي » (٣٣١٧) من حديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ وسأله رجل عن هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا النّبي عَنَاقُ أَنُوا مَنُ اللّه عَنْهُ وَأُولادِكم عَدُوا لَكُم أَن يَدَعُوهُم أَن يَاتُوا رسول اللّه عَنْهُ ، فلما أتَوا مَسُولَ اللّه عَنْهُ ورأوا الناسَ قد فَقهُوا في الدّين هَمُّوا أن يُعاقبوهُم ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَا أَنُوا إِن من أزواجكم وأو لادِكم عَدُواً لكم فأحدروهم ﴾ [ التغابن / ١٤] الله الله يَاتُوا إلى من أزواجكم وأو لادِكم عَدُواً لكم فأحدروهم ﴾ [ التغابن / ١٤] . الذين هَمُّوا أن يُعاقبوهُم ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنُوا إِن من أزواجكم وأو لادِكم عَدُواً لكم فأحدروهم ﴾ [ التغابن / ١٤] . الآية » ، قال الترمذى : «حديث حسن صحيح » .

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زَوْجَته و في الحديث: «الولدُ مَبْخُلَة مجبنة:» [ أخرجه الترمذي (١٩١٠) والإمام أحمد: (٦/ ٤٠٩، ٦ / ٥٦٠) والبيهقي ( ٢٠٢/ ٢٠٢) و «الأسماء والصِّفات» (ص - ٤٦١) والطبراني في «الكبير» ( ٣٠ / ٤٠٤) والخطيب في «تاريخ بغداد» ( ٥ / ٣٠٠) والديلمي في «الكبير» ( ٧٢٥) والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز ( ٧٤) وغيرهُمُ».

\* \_ وقوله (مَبْخَلة مجبنة) وكذلك (مَجْهَلة محزنة) \_ كل هذا معناه أن الولد يحمل والده على البخل والجبن ونحوهما من الصفات الذميمة ، وذلك أن الوالد يريد

[ ١٢ / تسلية الأعمى / صحابة ]

الصّدقة فيحمله حُبُّه لولده على أن يبخل بها ويدّخرها له، ويريد الجهاد في سَبيل الله فيُقعده عنه حُبُّه البقاء في الحياة ليربي وَلدَه ، ويتأخّر عن النبوغ في العلم وطلبه والتفرع لتحصيله من أجل تحصيل المال والعيش لَهَم ، وهُم - بعد ذلك كله - محزنة لوالديهم: يسببون لهم الحزن والهَم من وُجُوه شتَّى (!!) ..

ومن طريف ما قيل في تأخير العيال عن المعالى : ما أنْسُدَهُ الخطيب الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ في « الفقيه والمتفقّه » ( ٩٣/٢ ) لأبي الفرج على بن الحسين بن هندول :

مَا للمعيل ولِلْمَعَالِي (!) إنما يَسْعَى إليهِنَّ الوحِيدُ الفَارِد فالشمسُ تجتابُ السَّماءَ وَحِيدةً وأبو بنات النعْش فيها رَاكِدُ

والكمال مَا كَان عَلَيْهِ رَسولُ اللَّه عَلَيْهِ وإنما كان الصَبرُ على السَّراء شديدًا لأنه مَقْرون بالقُدرة فالجائع م مَثلا عند غيبة الطعام أقدر منه على الصَبر عند حُضورِه (!!) وهذا أو ضحُ من الإسهاب، و الحمدُ لِلَّه

## \* ـ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي الْمُخَالِفُ لِلْهَوَى :

فلا يخلو: إمّا أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى أوْ لا يرتبط أوّله باختياره كالمصائب ـ مثلا ـ نسأل الله تعالى العافية ـ أوْ يرتبط باختياره ـ أو لاً ـ ولكْن لا اختيار لهُ فى إزالته بعد الدّخول فيه ، فها هنا ثلاثة أقسام :

\* ـ أحدها : ما يرتبط باختياره ، وهو جميع أفعالِهِ التي توصفُ بكُونِهَا طاعة أو مَعْصية ؛ فأمَّا الطَّاعَةُ فالعبدُ مُحْتَاجٌ إلى الصّبر عليها لأن النفس بطبعها تنفِرُ من كثير من العبودية ؛ ففي الصّلاة ـ مثلاً ـ لِمَا في طبعها من الكَسَل وإيثار الرّاحة ؛ ولا سيَّما إذا اتفق

(١) - الرّين والرّان : كلاً هُما بمعنى وهو الغطاء أو الحبجاب ، وفي التنزيل : ﴿ كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين / ١٤) أي : غطاهًا وحَجَبَها عنَ إبصار الحَق والله تعالى أعلم بمراده .

[ ١٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

مع ذلك قسوة القلب و رين (١) الذنب ، والميل إلى الشهوات ، ومخالطة أصحاب السوء وأهل الغفلة ؛ فَلا يكاد العبدُ مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها ؛ وإن فعلها مع ذلك كان مُتكلِّفاً غائب القلب ذاهلا عنها طالبًا لفراقها ، كالفاعل مُكْرَهًا لشَيء يكرهه ، نسأل الله العافية وأمّا الزكاة : فلما في طبع النفس من الشُّحِّ والبخل ، وكذلك الحَجّ والجهاد للأمرين جميعًا (!!) ...

ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال:

\* - الحالة الأولى: قبل الشروع فيها: يتصحيح النيه، والإخلاص وتجنب دواعى الريبة والسُّمْعة، وعقد العزم على تَوْفِيَة المأمور به حَقَّه (!!) ...

\* الحالة الثانية: الصبّر حال العمل، فيلازِمُ العبدُ الصبّر على دَواعى التقصير فيه والتفريط ولا يلازم الصبر على استحاب النية وعلى حضور القلب بين يدى المعبود ـ جَلّ جَلا لُه ـ وأن لا ينساه في أمره فليس الشأن في فعل المأمور؛ بل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، بل يكون مُستَصْحِبًا لذكره في أمره، فهذه عبادة أ العبيد المخلصين لله ـ جَلّ ذكره ـ فهو محتاج إلى الصبّر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، ولا يشتغل عن ذكر خالقه بعبادته فلا يُعطّله حُضُوره مع الله بقلبه عن قيام جَوارحه بأوام عبوديته ولا يُعطّله قيام الجوارح بالعبودية عن حَضُور قلبه بين عن قيام سبحانه وتعالى.

\*الحالة الثالثة: الصّبر بعد الفراغ من العمل ، وذلك من وجوه :

\* - الأول: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله (1) قال تعالى: ﴿ ياأَيُّها الذين آمنوا لا تبطلوا صَدَقَاتِكُم بالمَن والأذى ﴾ .. الآية [ ٣٦٤ / البقرة ] ؛ فليس الشأن الإثيان بالطاعة ؛ إنما الشأن في حفظها مما يبطلها (!!) ...

\* الثانى : أن يصبر عن رُويتها والعُجْب بها والتكبر والتعظم بها فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصى الظاهرة .

[ ١٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

\* - الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السرِّ إلى ديوان العلانية ، فإن العبد يعمل سرًا بينه وبين الله تعالى فيكتب في ديوان السَّرِّ ، فإن تحدَّث به نقل إلى ديوان العَلانية فلا يظن أن بساط الصبر قد انطوى بالفراغ من العمل (!!).

\* وأمّا الصّبر عن المعاصى فأمره ظاهر ؛ وأعظم ما يعين عليه : قطع المألوفات ، ومفارقة الأعوان عليها في المُجَالسة والمحادثة ، و قطع العوائد ، فإن العادة طبيعة خاصة ، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جُنّد الشيطان على قوى العبد فلا يَقُوى باعث الدين عَلى قهرهماً ... فتأمّل (!!)

\* \* \* \*

[ ١٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

# لقسم الثاني: « مَا لا يَدخل تحت الاحتيار وليس للعبد حيلة في دَفْعِه » .

كالمصائب ـ نسأل الله العافية ـ التي لا صُنع للعبد فيها كمون من يَعزُّ عليه ، أو سرقة ماله ، أو مرضه ، ونحو ذلك ، وهذا نوعان :

أحدهما: مالا صُنع للعبد الآدمي فيه ،

والثاني : ماأصابه من جمهة آدَمي آخر مثله كالسُّبِّ والضَّربِ وغيرِ هِمِا ، فالنوع الأوّل للعبد فيه أربع مقامات :

- \* المقام الأول: مقام العاجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسّخط وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلاً ودينًا ومروءة وهو أعظم المُصيبتين، عافانا اللهُ الجليل بقدرته من ذلك.
  - \* ـ المقام الثاني : مقام الصَّبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية .
- \* المقام الثالث: مقام الرّضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع ، والصّبر متفق على وجوبه .
- \* المقام الرابع: مقام الشكر ، وهو أعلى من مَقام الرِّضَا فإنه يشهد البَليَّة نعمة فيشكُر المُتلِي عليها (!!)

## \*۔وأما النوع الثاني :

وهو ما أصابه من قِبَل الناس فَلَهُ فيه هذه المقامات ، ويضاف إليها أرْبُعَة أخر:

\* - الأول: مقام العفو والصَّفح.

\* - الشاني : مَقَامُ سَلامَة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه مِن ألم مُطالعة

[ ١٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

الجناية كل وقت وضيِقهِ بها .

\* ـ المقام الثالث: مقام شهود القدر وأنه إن كان ظالًا بإيصال هذا الأذى إليك ، فالذى قدَّرَهُ عليك وأجراهُ على يد هذا الظالم ليس بظالم ، وأذى الناس مثل الحَرَّ والبَرْد لا حيلة في دَفْعِه ، فالمتسخط من أذى الحَرَّ والبرد غير حازم ، والكُلُّ جار بقدر ، وإن اختلفت طُرُقه وأسبابه.

\* ـ المقام الرّابعُ: مقام الإحسان إلى المُسيءِ ومُقَابَلة إساءته بإحْسَانِكَ، وفي هذا المقام مِنَ الفَوائد والمصالح مَا لا يعلمه إلا اللّه تعالى، فإنْ فـات العبـد المقام العالى فلا يَرْضَى لنفسهِ بأخسٌ المقامات وأسفلها (!)

#### \* \* \* \*

\* - هذا ، والصبر شاق على النفوس ؛ وإنّما تكون مشقته بحسب قوة الدّاعي إلى الفعل أو سُهُولتِه على العبد فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر أشق شيء على الصّابر ؛ وإن فُقداً جميعًا سَهُل الصّبر عليه ؛ وإن وُجد أحدُهما وفُقد الآخر سَهُل الصّبر من وَجه وصعب من وَجه ؛ فمن لادَاعي إلى القتل والسرقة وشرب المُسكر وارتكاب أنواع الفواحش ، إلا وهو سهل عليه فصبره عنه من أيسرشيء وأسهله ، ومن اشتد داعيه إلى ذلك ، وسهل عَليه فعبره عنه أشق شيء عليه ولهذا كان صبر السُلطان عن الظلم ، وصبر الشّاب عن إتيان الفاحشة ؛ وصبر الغني عن تعاطى اللّذات والشهوات عند الله عز وجل - بمكان (!!) ومن هذا استحق السّبْعة المذكورون في المديث - الذين يُظلّهم الله تعالى - في ظل عرشه - لكمال صبرهم ومشقّته عليهم ؛ فإن صبر الإمام المُتسلط على العَدْل في قسمه وحُكمه ورضاه وغضبه وصبر الشّاب الفتي علي عبّادة الله وطاعته ، و مُخالفة هوى نفسه ، وصبر الرّجل على ملازمة المسْجد وتَعلّق نياط قلبه به ؛ وصبر المتصدّق على إخفاء الصّدقة حتى عن بعض أعضائه ، وصبر المدّعو نياط قلبه به ؛ وصبر المتصدّق على إخفاء الصّدقة حتى عن بعض أعضائه ، وصبر المدّعو

[ ١٧ / تسلية الأعمى / صحابة ]

إلى الفاحشة مع توافركُل دواعيها ؛ ومُغْرِيَاتِهَا للدَّاعي إليْها ، وصبر الْمُتَحَابَّيْن في اللَّه تعالى - التقاء وافتراقًا ؛ وصبر الباكي من خشية الله واستحضاره لجلاله وعظمته ؛ بما يَستَلُّ الدُّمْعُ من عينيه استلالا - كان صبر هؤلاء من أشق الصّبر ، فكان ـ في مقابلته عظم الجَزاء- (!!) ولهذا كانت ـ في النّاحية المُعاكسة ـ عُقوبة الشيخ الزَّاني والسلطان الجائر الكذاب الغاش غير النَّاصح، و الفقير المختال و ... و .. وأضرابهم أشدَّ العقوبة لسُهُولة الصُّبر عن هذه الأشياء المُحرمات عليهم لضعف دواعيها في حَقهم ، فكان تركهم الصبر عنها - مع سهولته - دَلِيلاً على تمرُّد هِم على مشيئة المُقدّر الأعظم ، وعتوا عن ما نُهُوا عنه من قِبل الجبَّار القاهر - جلَّت صفاتُهُ وتَقَدَّسَت أَسْماؤه - و لهذا كان الصَّبرعن معاصى اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر وأشدُّه ، لشدة الدَّاعي إليهما وسهولتهما فإن معاصي اللّسان فاكهة الإنسان كالغيبة والنّميمة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً ، وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومَدْح من يُحبه ، ونحو ذلك ،فتتفقُ قوَّةُ الداعي وتتيسَّر حَرَكةُ اللسان فيضْعُف الصَّبر . ولهذا قال مُعَلَّم الناس الخير - نبيُّنا محمد صَلَى الله تعالَى عَلَيه وآله وَسَلَم لمُعاذ بن جبل - رضي الله عنه - كما في الصُّحيح - : « أمسيك عليك لِسَانَك فقال : وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به (؟!) فقال: ثكلتك أمُّكَ يا معاذ وهل يَكُبُّ الناس في النار على منَّا خرهم إلا حَصَائد ألسنتهم»؟ ولهذا تجد الرجل يقوم اللّيل ويصوم النهار ويمتنع عن كثير من المُباحات، ومع ذلك يُطلق لِسَانه في أعراض الخلق غيبة ونميمة وبُهتانا (!!) فيهدم ما بنّي ، ويكون كَنَاكِثَةِ غَزِلْهَا مِنْ بَعَدَ قُوَّةٍ ، نسأل اللَّه تعالى العافية والعِصْمة .

\* فالمقصودُ من هذا أن اختلاف شدَّة الصبّر عن أنواع المعاصى وآحادها يكون باختلاف دَاعِيه إلى تلكَ المعْصية فى قوتها وضَعْفها (!!) وقال ميمون بن مهران ورحمه الله ـ « الصبرُ صبران فالصبّر على المصيبة حسن ، و أفضل منه الصبّر عن المعصية » (!!) وقال الفُضيلُ بن عياض ـ رحمه الله تعالى ـ فى قوله تعالى ﴿ سَلامٌ عَلَيكم بما صَبَرتُم ﴾ والرّعد / ٢٤] قال: « صبروا على ما أمروا به ، و صبروا عَمّا نُهُوا عنه » ؛ وكأنه ـ رحمه

[ ١٨ / تسلية الأعمى / صحابة ]

الله ـ قد جعل الصبر عن المعصيةِ داخِلاً في قسم المأمور به (!!) والله تعالى أعلم . \* \* \* \*

\* هذا وقد أولَى المُعلّمُ الأعظمُ صلّى اللّهُ عَلَيه وآله وسلّم الصّبُر وبيان فضله وفضيلة الصّابرين عناية كبيرة ، وقد كنت نويت إيراد بعض أحاديثه عَلَيْهُ في ذلك مِمّا امتكلات به كتب سنته بأبي هُو و أمّى على عنه أن شيئًا مَا صَرَفني عن هذه النّية فلا كتفيت بما أورده المُصنّف رحمه الله وعفا عنا وعنه محتزئًا ببيان صحة ما أورده من عدَمه عدّمه على حسب مَا رأيت أنه الصواب والله سبحانه وتعالى بذلك أعلم طبقًا لما علمني جل جلاله من هذا العلم وهو المسئول أن يتجاوز عن الزلات والعثرات بفضل كرمه وعظيم منه ، إنه سبحانه خير المسئولين ، لا ر ب عيره و لا إله سواة .

\* \* \* \*

[ ١٩ / تسلية الأعمى / صحابة ]

\* بعد هذا البيان - الذي لم يكن لي منه بُدّ - والذي أرْجُو أن وُقّتُ فيه للهُدي ، وأن اللَّهُ تبارك وتعالى قد جعله ـ على يدي ـ شرحًا وتبيينا لمرامي الكتاب وغاياته مؤيدا ذلك ومؤكَّدًا إيَّاهُ بنصُوص الكتاب العزيز والسُّنَّة المُطَهِّرة ، فإنه لاَ يَشُكُّ العاقل الذي نور الله تعالى بَصرَه وبصيرته في أن البلاء - وإن عَظُمَ - فإن مَعَه عظمَ الجزاء ووافر العَطاء وجَمِيل الثناءِ ، و أن الله تعالى إذا أحَبُّ قُومًا ابتلاهم ، فمن رَضيَ فيله الرَّضَا ومن سخط فله السخط، وأن الله الرَّوف الرحيم - جلَّت قدرته ـ ليست له حاجة ـ بل هو الغني ـ عن تعْذيب خَلْقِه وقد تكرّر في غير موضع في الكتاب الكريم التأكيد على ذلك ﴿ مَا يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إِن شَكرتُمْ وآمنتُمْ ﴾ [ ١٤٧ / النساء] ولا بُدّ للعاقل أن يعلم علمًا لا يُداخِله أدنى ريبة أنّ البلاء في هذه الدَّار الدّنيا إنما هو « نعمة » كبيرة تستحقّ الشكر والاجتهاد في الثناء، قبل أن يكون «نقمة» تستجلب التُّسَخُّط والهَمّ والحزع والشكوي، وقال سفيان الثوري\_رَحِمَهُ اللّه تعالى\_: « ليس بفَقيـه مَن لَمْ يعد البلاء نعْمَةً والرّخاء نقمة » (!!) ولا بُدّ له أن يعلم أيضًا علمًا يستقر في أعماق وجدانه \_ أن اللّه تعالى إذا أراد بعبده الخير عَجّل له عقوبته في الدُّنيا ، وأنه \_ تعالى \_ إذا أراد بعبده الشرُّ \_ والشرُّ ليس إليه سُبحانه - أمسك عليه بذنبه حتى يُوافِيه فَيُوفِيه به يوم القيامة على رؤوس الخلائق (!!) إن عداب الدنيا ولو استغرق الحياة بطولها أهون من غمسة في النار \_ نعوذ بالله الكريم منها ـ فأيُّ الأمرين أولكي بالطمع فيه وأحقّ بالتمسك به ( ؟؛) ... إن مثل المؤمن، ومثل غير المؤمن قـد بيّنه النبيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّم فِي أَوْجَزِ عِبَارة واجمل وأَدَقَّ إشارة ، فقال ـ بأبي هُو وأمَّى ـ فِيما أخرَجَه الشيخان ـ رحمهما الله ـ البخـــاري (١٠٣/١٠) فتح) ومسلم (٢٨٠٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ، من حيث أنتها الرّيح كفأتها ، فإذا اعتدلت

[ ٢٠ / تسلية الأعمى / صحابة ]

تكفًّا بالبلاء، و [مثل] الفاجر كالأرذة صَمَّاء مُعتدلة، حتى يقصمَها اللّه إذا شاء» (وهذا لفظ أبي عبد الله البخاري ، وراجع الشرح في « الفتح » (١٠٧/١٠) فأيّهما أقرب للنجاة (؟!) وأيّهما أدعى للحذر والتوقّي (؟!) وثم بعد هذا: عُلاَمَ كلّ هذا النَّشيجُ والعويلُ والصُّراخ على ضرَّ أو بلاء يُصيبُك في دار أنت فيها «ضيفٌ » يُوسُك أن يَرْتحل عنها ـ طال ثواؤهُ فيها أم قصرُ (؟!) عَلامَ كل هذا الانزعاج والضيق والتذمُّر على دار هي أهون على خالقها من سَخْلة مَيَّتةٍ مُنتِنةِ على أصِحابها (؟! ) علام الضجَّة والضجيج على شبجرة يبسَ جذعها وجَفَّت أغصانها وأوراقها تسدّ أمامَك الطريق إلى دار تخلدُ فيها لا نُصَبَ فيها ولا وصب ، ولا وجع ولا جوع ولا ظمأ ولا عُرى ولا مَرَض (؟!) أليس إزاحتها عن الطريق واجب متحتم على العاقل السليم العقل (؟!) عَلامَ تتعب نفسك بالإسراع اللاهث وراء سراب خادع كُلَّمَا خلَّت أنهُ قَرُبَ منك از داد بُعدًا عنك (؟!) عـلام تتــعب قلبَكَ بالتــمـسُّك بمَسْكَن في مَدينة قـديمـة عَزَمَ المَلكُ على هدْمهَا وَوَ عَدَ الصالحين الصَّابرين الشاكرين من أهلها بأن يَنْبي لهم خيرًا منها (؟!) فَلمَ لا يكُون تشبثك بالتي هي خيرٌ وأبقى (؟!) ألا فلتعلم أنها كمثل الحَبِّ للطائر الجائع يترك الفضاء الواسع والحقل الشاسع ولا يحلُو له إلا أن يَسْعَى بقَدَمَيْه ليعلق « بالفخ » المنصوب له (؟!) إنها كالضوء للفراش الأحمق يأتيه مُندفعًا من بعيد ليتساقط في ناره الوَقّادَة !! إنها كالعسل الذي ينغمس فيه الذباب بكل شراهته فيلتصق - درك أو لم يدر - فإذا أراد انتزاع نفسه تقطعت أوْ صَالهُ ومزق شر ممرز ق (!!) إنها صاحبٌ كاذبٌ ، وأقارب ضعاف، وأماني خداعة ، وماء مالح ، فهل تروى الشَّفَافَةُ المُتَبَقِّيةُ منه في قاع « الكأس » ظمأ الظامئ أمْ تزيدُه لهبًا (؟!) إنها مُنْصَرِمَةٌ عن أهْلِهَا مُنَصرِفَة عنهم ـ لامحالة ـ والصّلة بينهم وبينها مبتوتة ـ لا محالة ـ فلا تبن فيها بيتًا وآمالاً وتطلّعات ، بل تخفُّف منها ما استطعت، وليكن حظك منها: السُّلامة منها، واقنع من غنيمتها بالإياب (!!) فإن فعَلْت فقد نجوْت ، وإلا فلا تَلُومَنَّ إلا نَفسَكَ (!!) .. ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَياة الدُّنيا كــماءِ أنْزلناهُ من السَّمَاء فاحسلَط به نبَات الأرْض ممَّا يأكُلُ الناسُ وَالأَنعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرضُ زُخُرُ فَها و ازَّيَّنت و ظنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمُ قادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا ليْلا أو نهارًا ١ ٢ / تسلية الأعمى / صحابة ١

فجَعَلْناهَا حَصِيدًا كَأْن لَم تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِك نُفصّل الآيات لقَوْم يَتفكّرون \* واللهُ يَدْعُو إلى دَارِ السَّلام ويَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صَراط مُستْقيم \* للذين أحسنوا الحُسنى وَزيَادَةُ وَلا يَرْهِقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلا ذِلةُ أُولئكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* وَلاَيْرَهُ وَلا يَرْهِقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلا ذِلةُ أُولئكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ \* والذين كَسَبُو السَّيِّئَآتِ جَزاءُ سَيِّئَةً بِمِثْلُهَا وتره قُهُم ذَّلةً مَالَهُم مَن اللَّه مِن عَاصِم كَأَنَّما أَعْسَدَ وَجُوهُهُم قِطعًا مِن اللَّيْلُ مُظلمًا أَوْلئكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيسَهَا خَالدُونَ ﴾ أغسشيت وُجُوهُهُم قِطعًا مِن اللَّيْلُ مُظلمًا أَوْلئكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيسَهَا خَالدُونَ ﴾ (يونس/٢٤ - ٢٧) . . فانظر يَنفُسِكُ أَى الدّار تختار (؟!!) . . .

#### \* \* \* \*

\* ـ أَمَا وقد آنَ أُوانُ الشُّروع في بيان المقصود ، فَنسْتَعِينُ باللهِ المَلكِ العزيز المَعْبُودَ ، و نسْتمِدُّ مِنهُ سُبحانه وتعالى العون والعِصمة في تحقيق كَلام سَيِّد الوُجُود : مُحَّمد رسول الله صَلَّى اللهُ عَليه وَآلهِ وَسَلّمَ ، إنه جَلَّ ذِكرُه - أكرم مَسْؤول وأبر مَأْمُول ، و الحَمدُ لِلّه أُولًا وآخرًا ، ظاهرًا وباطنًا ، وهو - جَل ثناؤهُ - من وَرَاء القصْدِ .

### وكتب :

أحقرُ الخَلْق وأضعفهم وأفقرهم إلى خير بَارِيهِ عُبَيْدُ الله : أَبُو عبد الرَّحمن المصرى الأثرى عَفا الله عنه بِمَنِّه وتجاوزَ عن ذنوبِه بِفضلِهِ آمين

[ ٢٢ / تسلية الأعمى / صحابة ]

## بننمالتكاليخة التجنيز

## تسلية الأعمى على بلية العمى

الحمد لله ذي الجود والعلا على ما أولانا من النعماء في السراء والضراء ، والصلاة والسلام على نور عين الأنبياء والأصفياء وعلى آله وأصحابه.

سُرُج (\*) الاقتداء والاهتداء ، و بعد ، فيقول أضعف عبيد ربه الباري عَلِيّ بن سلطان محمد القاري عامله الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي أن الله سبحانه عز شأنه وجل بر هانه جعل البلاء ثمرة الولاء لأهل الاصطفاء ولهذا ورد «: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » أي الأفضل فالأفضل من الأولياء « يُبتكى رجل على حسب دينه » أي قَدْر قُوَّةً يقينه « فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقّة ابتلي على قدر دينه ، فما يبرح البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة » (١) رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقياص وروى البخاري في

أخرجه الإمام أحمد ( ١/ ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٨٠ ، ١٨٥ ) والترمذي ( ٢٤٠٠ ) في « الزهد » من « سننه » ، وابن ماجه (٤٠٢٣ ) والدّارمي (٢/ ٣٢٠) والطحاوي (٣/ ٦١ ) وابن حبان ( ٦٩٩ ـ موارد) والحاكم ( ١/ ٤٠ ، ٤١ ) والضّياء في « المختاره » ( ١/ ٣٤٩ ) والبغوى في « شرح السُّنه » ( ٥ / ٣٤٤ ) من طرق عن عاصم بن بهدلة حدثني مصعب بن سعد عن أبيه ، قلت لرسول الله عَلَيْهُ : أي الناس أشدّ بلاءً ؟ قال : « الأنبياء ، ثم .. فذكره . قال الترمذى: «حديث حسن صحيح».

وعزاه السيوطي في « الجامع الصغير » للبخاري فَوهِمَ ، ونبّه على ذلك الألباني ( صحيح الجامع رقم: ۹۹۲).

٢٣٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

<sup>(\*)</sup> سُرَّج ـ بِحَرَّكَات ـ جمع سراج : مصباح . المحقق عفا الله عنه . (١) ـ أشدُّ الناس بلاءً الأنبياءُ .... الحديث / سعد بن أبي وقاص

تاريخه عن (بعض) أزواج النبى عَيَالَة «: أشد الناس بلاءً في الدنيا نبي أو صَفَى " (١) . وفي رواية للحاكم وغيره عن أبي سعيد: «ولأحَدُهُم أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء. »!! (٢) .

وروى أحمد وغيره عن رجل من بنى سليم مرفوعاً : إن الله تعالى يبتلى العبد فيما أعطاه فإن رضى بما قسم الله بورك له ووسعه وإن لم يرض لم يبارك له ولم يزد على ما كتب

= قال أبو عبد الرحمن: وهذا سند جيد رجالُه كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن عاصمًا إنما أخرجه له مقرونًا بغيره، ولم يتفرد به ، فقد أخرجه ابن حبان ( ٦٩٨ ) والمحاملي (٣/ ٢/٩٢) والحاكم أيضًا من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد به ، والعلاء وأبوه ثقتان من رجال البخارى ، فالحديث صحيح والحمدُ لله .

\* يُلاحظ أن ما بين الخطين المائلين / / ليس من صُلب الحديث - وإنما هو اعتراض من المصنف - كالشرح! والله تعالى أعلم .

(١) ـ أشد الناس بلاءً . . نبيُّ أو صَفِيٌّ . . الحديث / أبو سعيد .

\* ـ ضعيف بهذا الرسم !! \* .. راجع «ضعيف الجامع » ( ٨٦٥ ) .

وقد صح الحديث بلفظ آخر ، راجعه فى « صحيح الجامع » ( ٩٩٢ - ٩٩٦) قال أبو عبد الرحمن : « وفى هذه الأحاديث [ ما فات و ما سيأتى ] دلا لة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانا ، ازداد بلاءً وامتحانا ، والعكس بالعكس ، ففيها ردّ على ضُعفاء العقول والأحلام الذين يظنّون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحوها أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرضي عند الله تعالى! وهو ظن باطل ، فهذا رسول الله على هو أفضل البشر ، كان أشد الناس حتى الأنبياء - بلاء ، !! فالبلاء غالباً دليل خير ، وليس نذير شر ( فا فهم ) !!

(۲) - قوله: وفي رواية للحاكم .. إلخ .. قلت: هي عنده (۲۰۷/۶) وكذا عند ابن ماجه (۲۰۷/۶) وابن سعد (۲۰۲/۲) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال --- فذكره، قال الحاكم «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وليس كما قالا/والله أعلم فهشام أخرج له مسلم متابعة كما ذكره الحافظ عن الحاكم في التهذيب (۲۱/۱۱).

[ ۲ / تسلية الأعمى / صحابة ]

وفي الحديث القدسي والكلام الأنسى (٢) « من لم يَرْض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليلتمس رباً سواى!! (٣).

وروى الإمام أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن الأسود عن عائشة عن رسول الله على أنه قال: «إن الله تعالى ليكتب للإنسان الدرجة العليا في الجنة ولا يكون له من العمل مايبلغها فلا يزال يبتليه حتى يبلغها» (٤).

(١) \_إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه .. الحديث / .. رجل من بني سليم

\* ـ صحيح \* \_

أخرجه الإمام أحمد في « المسند » ( ٥/ ٢٤) من طريق يونس حدثنى أبو العلاء بن الشخير حدثنى أحد بنى سليم ـ ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله على ـ: إن الله تبارك وتعالى يستلى عبده .. فذكره .

\* ـ والاسناد بهذا الرّسم صحيح ، و جهالة الصحابي لا تضرّ ، [ صحيح الجامع ( ١٨٦٩ ] والله سبحانه وتعالى أعلم

(٢) كذا بالأصل، ولعلها: الأسني.

(٣) من لم يرض بقضائي .. الحديث القدسي / .... أبو هند الداري

\* ـ ضعيف جدًا \* ـ

رواه ابن حبان فی « المجروحین » ( ۱/ ۳۲۶) والطبرانی فی « الکبیر » ( ۲۲/ ۳۲) وأبو بکر الکلاباذی فی « مفتاح المعانی » ( ۳۷۱/ ۱ ) والخطیب فی « التلخیص » ( ۴۹/ ۲ ) وابن عساکر (۷/ ۱۱ / ۱۱ / ۲۱ / ۲۱۷ / ۱۰ / ۱۳ ) من طریق سعید بن زیاد بن فائد بن زیاد عن أبی هند قبال حدثنی أبی زیاد بن فبائد عن أبیه فبائد بن زیاد عن أبیه عن أبی هند الداری قال : سمعت رسول الله علیه فذکره قال الهیشمی فی المجمع » (۲۱ / ۲۱ ) : ... ، وفیه سعید بن زیاد بن أبی هند ، وهو متروك »

وقال الحافظ في « الإصابة » ( ٢١٣/٤ ) : « وفائد ـ بالغاء ـ هو وولده ضعيفان » ا هـ .

(٤) - إن اللَّه تعالى لَيكتُب للإنسان الدُّرجَة .. الحديث ... / أبو هريرة

[ ٥٢ / تسلية الأعمى / صحابة ]

= \*. صحيح \* -

رواه أبو يعلى ( ١٠ / ٢٤٦ - ٤٨٣ ) وعنه ابن حبان في « صحيحه » ( ٢٤ ٩ /٤ ) من طريق يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول اللَّه عَلَيْة حسس فذكره وذكره الهيشمي في « المجمع » ( ٢ / ٢٩٥ ) باب بلوغ الدرجات بالابتلاء » وقال رواه أبو يعلى ، وفكره الهيشمي في « المجمع » ( ٢ / ٢٩٥ ) باب بلوغ الدرجات بالابتلاء » وقال رواه أبو يعلى ، في « المطالب العالية » ( ٢ / ٣٩٣ - برقم ، ٢٤٢ ) وعيزاه لأبي يعلى ، ونقل الأعظمي عن البوصيري قوله : « رواه ابن حبان في « صحيحة » عن أبي يعلى » اهر (الترغيب ٤ : ٢٠١) وقال المنذري : رواه ....، والمسلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله عليه قالى ... فذكره

(١) -إن اللَّهَ يَشَلَى الْمُؤْمِنَ وَ مَا يَشَلِيهِ إِلاّ لِكَرامَة .. الحديث ./ عبد الله بن إياس :

\*- ضعيف \* - أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣٢٣/٢٢) من طريق ابن وهب أخبرني محمد بن أبي حميد عن مسلم مولي آل الزبير قال: دخلت على عبد الله بن إياس بن أبي فاطمة الضمرى فحدثني عن أبيه عن جده قال كنت جالسًا مع رسول عَلَيَّةً فأقبل علينا فقال « من يحب أن يصبّح فلا يسقم » ؟ فابتدأناه فقلنا: نحن يارسول الله! قال: فعرفناها في وجهه ، فقال: أحبُّون أن تكونوا كالحمير الصيَّالة؟! قالوا: لا يارسول ، قال: ألا تجبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات؟ فوالدى نفس أبي القاسم بيده إن الله ليبتلي المؤمن بالبلاء وما يبتليه به إلا لكرامته عليه ، إن الله قد أنزله منزلة لم يبلغها بشيء من عمله فيبتليه من البلاء ما يبلغه تلك الدرجة».

وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو ضعيف ، إلا أن ابن عمدي قال : وهو مع ضعفه يكتب حديثه » ، وبه أعله الهيشمي في المجمع ( ٢/ ٢٩٦ ) وقال الشيخ حمدي السلفي ـ محقق المعجم : وعبد الله بن إياس لا يُعرف .

قاله العلائي في « الوَشَى المُعَلَّم » .

والحديث أورده السيوطي في « جامعه الصغير ـ مختصراً كما هاهنا ـ ورمز لضعفه ، وعزاه للحاكم في « الكني » ( ١٦ ٤٨ ضعيف الجامع ) .

واورده الحافظ شيخ الإسلام في « المطالب العالية ( ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ) ( رقم : ٢٤٢٢ ) وعنده : « فابتدر ناه ... » وعنده : « فابتدر ناه ... » وعنده : « الحمير الضالة » وعزاه لإسحق ، ونقل الأعظمي قول البوصبري : مدار إسناده على محمد بن أبي حميد وهو ضعيف ( ٢/ ٨٥ ) .

[ ٢٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ثم الابتلاء قد يكون بالسّراء، وقد يكون بالضّراء ،كما قال الله تعالى: ﴿ وَبَلُوكُم بِالشّر وَالْخِيرِ فَتَنَةُ (١) ﴾ أى امتحانًا في محنته ومنحه وغالبًا يكون بالضراء كما يشير إليه قوله تعالى ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بشيءٍ مِن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس (٢) ﴾ إلى أن قال ﴿ وَبَشّر الصابرين ﴾ (٩) الآية .

ومن جملة نقص الأنفس فقد البصر عن النظر؛ فإنه من أنفس الأعضاء وأشرف الأجزاء ، فيكون الابتلاء به من أشد أنواع البلاء والصبر عليه من أعظم أصناف النعماء كما ابتلى به بعض الأبياء والأصفياء منهم يعقوب وشعيب عليهما السلام ومنهم عبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وابن أم مكتوم وطائفة من الصحابة الكرام ومنهم جماعة من العلماء العظام والمشايخ الكرام يطول بذكرهم الكلام وفي هذا تسلية عظيمة لمن فاته هذا المرام .

وقد ورد عنه عَلَيْ أحاديثُ تدلُّ على عظمة هذا المقام منها حديث «: إن الله تعالى أو حي إلى أن من سلبتُ كريمتيه أثبته الجنة (٣) » رواه البيهقي عن عائشة .

(١) ـ الآية رقم (٣٥) من سورة الأنبياء .

(٢) ـ الآية رقم (٥٥٥ ) من سورة البقرة .

(١٠) - إن الله تعالى أو حي إليّ .. ، سلبت كريمتيه أثبتُه .. الحديث / عائشة

\* ـ صحيح \* ـ

أورده السيوطى فى « الجامع الصغير » ( ١٧٢٧ صحيح الجامع ) بلفظ « إن الله أوحى إلى أنه من سلك مسلكًا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة ، وفضل فى علم ، خير من فضل فى عبادة ، وملاك الدين الورع » ! وعزاه للبيه قى فى « الشعب» عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقال أبو عبد الرحمن الألباني مانصه : «هذا الحديث إنما أوردته هنا فى « الصحيح » لأن له شواهد كثيرة تشهد لصحته ، فقد جاء مفرقا فى عدة أحاديث ؛ فانظر مثلا : « فضل العلم أحب " . . » و « قال الله تعالى : « إذا ابتليت . . » و « من نفس عن مؤمن . . » [ كريمتيه : عينيه . الملاك : الخلاصة والجوهر و الأصل ] .

[ ٢٧ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها «قال الله تعالى « إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين أي بخيل لم أرض له بهما ثواباً دون الجنة (١١)، إذا حمدني عليهما . رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن العرباض.

ومنها « قال الله تعالى : إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبله بصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانًا أو أنشر له ديوانا (١٢) » رواه الحكيم الترمذي عن أنس.

> (١١) - إذا سلَّبتُ من عبدي كريمتيه . . ضنين . . الحديث / العرباض \* ـ صحيح \* ـ

اورده السيوطي في « الصغير » ( ٣٠٥ - ص . ج ) وعزاه للطبراني و « الحلية » عن العرباض ـ رضي الله عنه ـ وزاد أبوعبـد الرحمن عزوه لابن حبـان قلت : هو عنده ( ٧٠٦ ـ مـوارد ) وفي « صحيحه » (٢٥٧/٤) وهو أيضا في « سنن البزار » (١/ ٣٦٦ - كشف الاستار) بإسناد فيه أبو بكر بن أبي مريم ، وقد ضعَّفوه ، وقال البزار \_ رحمه الله ـ ٥ لا نعلمه عن العرباض بأحسن من هذا الإسناد » ا . هـ ، وذكره الهيثمي في « المجمع » ( ٣١١/٢ ) وقال : رواه البزار والطبراني في « الكبير » وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف » . وذكره شيخ الإسلام في « المطالب العالية » (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ برقم ٢٤٢٩ ) بلفظ : إذا أخذتُ ... بدل « سلبتُ » هنا وعزاه لأبي يعلى وقال البوصيري : رواه ابن حبان في • صحيحه » ، وقـال الهَيشـمي رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مـريم وهو ضعيف ( ٢/ ٣١١ ) وعقّب الأعظمي بقـوله : قلت أبو بكر ليس إسناد أبي يعلى » . (١٢) ـ قال الله تعالى : إذا وجّهتُ إلى عبد .. الحديث / أنس رضى الله عنه .

أورده السيوطي في ١ الجامع الصغير » ( ٤٠٤٤ . ضعيف الجامع) وعزاه للحكيم عن أنس، وأورده الدَّيلمي في « الفردوس » ( ٤٤٥٩) عنه أيضًا ، وقال الحافظ الـعراقي في « المغني » (٤/ ٧٠) رواه ابن عدى من حديث أنس بسند ضعيف ١٤. هـ .

لذي رأيته في « الكامل » ( ٣ / ٣ / ٤٠٢ ) هو بغير هذا اللفظ! فهو هناك في ترجمة سعيد بن سليم الضبعي ثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله علله علله علا أحدت كريمتي عبدي لم أرض له ثوابًا دون الجنة » قالوا يارسول الله وإن كانت واحسدة ؟ قال : وإن كانت واحدة » أ . هـ . قلت : وهذا الحديث ذكره شبيخ الإسلام في « المطالب ... » ( ٣٤٢/٢ ) وقال : رواه البخاري من وجه آخر عن أنس دون قوله ١ وإن كانت واحدة إلى آخره ، و هو زيادة منكرة وسعيد [ يعني ابن سليم الضبعي ] فيه ضعف » ا . هـ

[ ٢٨ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها!! ليس (الأعمى) من عمى بصره الأعمى من عميت بصيرته » (١٣) رواه البيهقى في الشعب والحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن جراد ، ويشهد له قوله تعالى ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١٤) ولابن عباس رضى الله عنها:

قَلْبُ الْمُحِبِّ بِنورِ اللَّهِ مَعْمُورُ وَغَيرُهُ بِظَلامِ الْجَهْلِ مَعْمُورُ اللَّهِ مَعْمُورُ وَغَيرُهُ بِظَلامِ الْجَهْلِ مَعْمُورُ اللَّهُ مِنعَينً نُورَهُما فَفِي فُؤادِي وَقَلْبِي مِنهُما نُسُورُ كُلُّ النَّعِيمِ سِوى الفردوْسِ مَحْقُورُ (١٥) كُلُّ النَّعِيمِ سِوى الفردوْسِ مَحْقُورُ (١٥)

(١٣) ـ ليس الأعمى من يعمى بصره .. الحديث / عبد الله بن جراد \* ضعيف جدًا \*

(١٤) ـ الآية رقم: (٤٦) من سورة الحج.

(١٥) ـ في ترجمة حبر الأمَّه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما من « سير النبلاء » (٣٥٧/٣)

نقل الإمام الذهبي عن الإمام ابن عبد البر ـ رحمهما الله تعالى ـ قوله في ترجمة ابن عباس من « الاستيعاب » (٣٥٦/٢) القائل ماروى عنه من وجوه : إن يأخذ الله عَيْنَى نورهُما . . إلخ البيت ، وفي عَجُزه : . . ولساني » بدل « فؤادى » هنا ، وهو أوفق وأليق ثم أعقبه بيئًا آخر ـ ليس موجودا هنا ـ قال :

قَلْبِي ذَكِّيٌّ وعَقلي غَيرُ دخل وَ في فَمي صَارِمُ كالسَّيف مأثورُ .

[ ٢٩ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها «لن يبتلى عبد بشيء أشد من الشرك ، ولن يبتلى بعد الشرك أشد من ذهاب البصر ، ولن يبتلى عبد بذهاب بصره فيصبر إلا غفر له » (١٦) رواه البزار عن بريدة ومنها «ما أصاب عبد بعد ذهاب دينه أشد من ذهاب بصره وما ذهب بصر عبد فصبر إلا دخل الجنة (١٧) ». رواه الخطيب عن بريدة .

(١٦) - لن يبتلي عبد بشيئ أشد من الشرك .. الحديث / عبد الله بن بريدة عن أبيه \* - ضعيف جدًا \*

أخرجه البزار في « سننه » ( ٢/ ٣٦٥ ـ كشف الأستار ) من طريق إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عليه : .. فذكره .

قلت: إسناده ضعيف، فيه جابر - وهو الجعفى - وقد تكلّموا فيه شديداً!! ففى «التاريخ الكبير» (٢ / ٢ / ٢ - ٢١٠) قال الإمام البخارى: ...، وقال لى أبو سعيد الحداد: سمعت يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد قال: قال الشعبى: يا جابر! لا تموت حتى تكذب على رسول الله على أبى ما مضى الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب »!! وقال الذهبى فى « الميزان »: قال إسماعيل: ما مضى الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب أو وقال الذهبى فى « الميزان »: قال عبد الله بن أحمد - الإمام - عن أبيه قال: ترك يحيى القطان جابراً ، وكان عبد الرحمن بن مهدى يروى لنا عنه قديماً ثم ترك بآخره » واستروح الشيخ الأعظمى هذه العبارة فعقب قائلاً: وثقه جماعة ، وتكلم فيه آخرون ، ولعله كان مستقيماً أول أمره ثم انحرف آخره » ا. هـ . . . « قلت » : لخص الحافظ حاله فى « التقريب » ( ١٢٣/١ ) : ضعيف رافضى ...

والحديث ذكره البيهقي في المجمع (٣١١٢) وقال : رواه البزار ، وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير وقد وَثقُّ».

(۱۷) ـ ما أصاب عبد بعد ذهاب بصره .. الحديث / بريدة \* ضعف جدًا \*

أورده السيوطى فى « جامعه الصغير « ( ٥٠٠٥ ـ ضعيف الجامع) وعزاه للخطيب عن بريدة رضى الله عنه ، قلت : نعم ، هو فى ترجمة محمد بن إبراهيم الطرسوسى البغدادى من « تاريخ بغداد » ( ١/ ٤ ٣٩) قال : ثنا إسحق بن منصور السلولى قال نبأنا إسرائيل عن جابر عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله على : .. فذكره !!

قلت: هذا له عِلّة أخرى غير جابر الجعفى ، ففى سنده ـ أيضا ـ محمد بن إبراهيم الطرسوس هذا صاحب الترجمة! قال المناوى: قال الحاكم: «كثير الوهم ، ورواه الدّيلمى أيضا ( ١٣٧٧ ـ الفردوس ) وفيه إبراهيم المذكور .

[ ٣٠ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها «أن الله تعالى يقول: [ إذا ] (١) أخذت كريمتي عبدى في الدنيا لم يكن له جزاء عندى إلا الجنه (١٨) ». رواه الترمذي عن [ أنس (٢) بن مالك رضى الله عنه ] .

ومنها « من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورًا يوم القيامة إذا كان صالحًا (١٩) ». رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود.

ومنها « عزيز على الله أن يأخذ كريمتي عبد مسلم ثم يدخله النار (٢٠) » روى عن

(١) ساقطة من الأصل.

(١٨) - إن الله يقول: إذا أخذت كريمتي عبدى . . الحديث / أنس

\* ضعيف .. يقبل التحسين \*

أخرجه الترمزي في « سننه » ( ٢٥١١ - تحفة ) من طريق عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علله : إن الله يقول .. فذكره .

قال أبو عيسى: « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه »!!

قال المباركفورى: أخرجه البخارى ولفظه: إن الله قال: إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر عَوَّضته منهما الجنة . يريد عينيه »

قلت: كذا قال!! ولم يتكلم على إسناد الحديث بشيء بالرغم من أن فيه أبا ظلال واسمه هلال بن أبى هلال، أو ابن أبى مالك، وهو ابن ميمون، وقيل غير ذلك في اسم أبيه، القسملي البصرى مشهور بكنيته، ضعيف» [التقريب ٢: ٣٢٥]

وذكره شيخ الإسلام في « المطالب العالية » ( ٢/ ٣٤٢ ـ برقم ٢٤٢٧ ) وقال البوصيرى : رواه أبو يعلى بسند ضعيف .. » وانظر « الترغيب .. » ( ٤/ ١٥٥) والله تعالى أعلم .

(٢) بياض بالأصل استكملته من مصادر التخريج.

(١٩) ـ من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نوراً .. الحديث / ابن مَسعُود

\* ضعيف ٢

رواه الطبراني في « الأوسط » ـ على ما في « مجمع الزوائد » ( 7/7/7 ) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ، وقال الإمام الهيثمى : « فيه بشر بن إبراهيم الأنصارى وهوضعيف » وأورده السيوطى في « الجامع الصغير » ( 7/70 ) وهو هناك « موضوع » وعزاه السيوطى لا بن مسعود في « الأوسط » والله أعلم

(٢٠) ـ عزيز على الله أن يأخذ كريمتي مسلم .. الحديث / عائشة بنت قدامة

\* ضعيف يقبل التحسين \*

أخرجه الإمام أحمد في « المسند » ( ٥/ ٣٦٠- ٣٦٦ ) قال ثنا إبراهيم ويونس قالا ثنا عبد الرحمن قال وحدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة قالت :قال رسول الله ﷺ ..فذكره وفسي آخره =

[ ٣١ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها « ذهاب البصر مغفرة للذنوب وذهاب السمع مغفرة للذنوب وما نقص من الجسد فعلى قدر ذلك (٢١) » ورواه ابن عدى والخطيب عن ابن مسعود .

= قال يونس : « يعني عينه

قلت : إسناده ليس بذلك القائم ! فيه عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبى بكرة الشقفى البكراوى ، ضعيف [تقريب ١ / ٩٠ ] وأورده السيوطى فى الصغير (٣٧١٠) ورمز لضعفه وعزاه لأحمد والطبرانى عن عائشة بنت قدامة .

وذكر الهيثمي في « المجمع » ( ٢ / ٣١١ ) وقال .. وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في « الثقات » .

(٢١) - ذهاب البصر مغفرة للذنوب .. الحديث / عبد الله بن مسعود \* موضوع \*

أخرجه ابن عدى في « الكامل » (  $^{9}$  /  $^{9}$  ) في ترجمة داود بن الزبرقان أبي عمر وقيل أبي عمرو البصرى ، قال فيه ابن معين : « ليس بشيء » وقال النسائي : « داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند ليس بشقة » وقال البخارى : « مقارب الحديث » ، وختم ابن عدى ترجمته بقوله : «.. ، وعامة ما يرويه عن كل من روى عنه مما لا يتابعه عليه أحد وهو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم » 1 . هـ و الحديث أخرجه أبو الحسن النعالي في « جزء من حديثه » (  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  ) وعنه رواه الخطيب في « التاريخ » (  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  ) وعنه مول عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به .

وأخرجه ابن الجوزى في «الموضوعات» (7.8/7) من طريق الخطيب، ونقل قول ابن عدى «منكر المتن والإسناد» وقال: «هارون لا يحتج به، وداو د ليس بشيء» و أقرّهُ السيوطي في « اللآلئ » (7.7/7) وكذا ابن عراق في « تنزيه الشريعة » (7/7) وكذا ابن عراق في « تنزيه الشريعة » (7/7) ومع اعتراف السيوطي بوضعه فقد أورده في « الجامع الصغير » (7.7/7) ومعيف الجامع) من رواية ابن عدى و الخطيب عن ابن مسعود!! وتعقبه المناوى بحكم ابن الجوزى بوضعه ومتابعة السيوطي له في «مختصر الموضوعات»

[ راجع كلام أبي عبد الرحمن الألباني في « الضعيفة » ( ٨٢٧) وراجع «الفردوس » للديلمي ( ٣١٦) ) والله تعالى أعلم .

[ ٣٢ / تسلية الأعمى / صحابة ]

وفي هذا الحديث «إيماء إلى أن البصر أفضل من السمع (٢٢) كما ذهب إليه بعض علمائنا وإشارة إلى أن فاقد عين واحدة من نظره ومن ضعف بعض بصره مثاب على قدر الابتلاء وحينئذ فإن الأجر على قدر البصر وعلو الدرجة على قدر المشقة ».

ومنها يقول الله عز وجل: « من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون الجنة » (٢٣) رواه البيهقي عن أبي هريرة .

ومنها يقول الله تعالى: « ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند

أقول: إنه ليس بحيد ، ولا يمكن المفاضلة لوجوه :

أولاً: وأهمها أن الحديث لم يصح - كما بان لك - وعليه فلا يُستَطَاع تأسيس حكم على حديث ضعيف .

ثانيا: فإنه يعكر على استنباط المصنف هذا - إن جاز التعبير - قولُ الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَ السَّمْعِ وَالبَّصَرَ وَالفَّوَادَ كُلُّ أُولِئِكُ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [ الإسراء/٣٦] وسيرجع المصنف عن قوله هذا بعد قليل!!

(٢٣) ـ يقول اللّهُ عزّوجلّ : من أذهبتُ حبيبتيه .. الحديث / أبو هريرة

\*صحيح

أورده السيوطى في « الجامع الصغير » ( ٨١٤٠ صحيح الجامع) ورمز لصحته وعزاه للترمذي عن أبي هريرة .

فأخرجه الترمذي ( ٢٤٠١ ) من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي النبي عَلَيْكُ قال : يقول الله عز وجلّ : من أذهبت . . الحديث .

قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح » .

وأخرجه الطبراني في « معجمه الصغير » ( ١٤٢/١) قال حدثنا: الحسين بن بهان العسكرى حدثنا سهل بن عثمان أبو الأحوص عن عاصم الأحول عن أنس قال قال رسول الله عليه الله: ... الحديث قال الطبراني: « لم يروه عن عاصم إلا أبو الأحوص سلام بن سليم تفرد به سهل بن عثمان ، ولا نعلم رواه عن سهل إلا إبراهيم بن أرومة الحافظ و الحسين بن بهان» ا. ه. .

[ ٣٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابًا دون الجنة » (٢٤). رواه أحمد وابن ماجه ،عن أمامة.

ومنها: أن الله تعالى يقول: « يا ابن آدم إنى إن أخذت منك كريمتيك فصبرت واجتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثواباً دون الجنة » (٢٥) رواه الطبراني وابن السنى وابن عساكر عن أبي أمامة.

ومنها: « إن كان بصرك لمابه ثم صبرت واحتسبت لَتَلْقَيَنَّ اللهَ ليسَ لكَ ذنب » (٢٦) (٢٤) - يقول الله تعالى: ابن آدم إذا أخذت ... الحديث / أبو أمامة

\* صحيح \* ـ

أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٨ ، ٢٥٩) ومسلم ( ) والبخارى في «الأدب المفرد» (رقم ٥٥٥) وابن ماجه ( ١٥٩٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٢٦ - رقم ٧٧٨٨) من طريق إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عن قول الله عز وجل .. فذكره قال البوصيرى: إسناد حديث أبي أمامة صحيح ورجاله ثقات » ١. هـ وذكره الهيشمي في «المجمع» ( ١/ ٣١١) وقال: «فيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام » وقال الشيخ حمدى السلفي محقق «المعجم الكبير» قلت: تابعه سويد بن عبد العزيز وهو لين الحديث» ... ١. هـ

قلت : هو فى الحديث الذى أخرجه الطبرانى عقب هذا الحديث مباشرة ( ٩ /٧٧٨ ) . . ثنا سويد بن عبد العزيز عن ثابت . . به .

والحديث أورده السيوطى فى « الصغير » ( ٣٦ ٨١ - صحيح الجامع ) ورمز لصحته وعزاه لأحمد ومسلم وزاد أبو عبد الرحمن الألباني نسبته للبخاري فى « الأدب المفرد » والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٢٥) ـ يقول الله تعالى : يا ابن آدم إذا أخذت منك .. الحديث

\* ـ مُكرّر ما قبله \*

(٢٦) - إن كان بصرك لِما بِه ثم صبرت واحتسبت .. حديث / أنس

\* ضعف

أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (٣/ ١٥٥ ـ ١٥٦ ، ١٦٠ - ١٦١ ) من طريق شريك عن جابر عن خيثمة عـن أنس بن مالك قال: دخلت مع النبي ﷺ نعود زيــد بــن أرقــم =

[ ٣٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

رواه أحمد والحاكم عن أنس.

ومنه: « قال الله تعالى عز وجل: « لا أقبض كريمتي عبدى فيصبر لحكمى ويرضى لقضائي فأرضى له ثوابا دون الجنة (٢٧) » رواه عبد بن حميد و ابن عساكر عن أنس.

ومنها: « يقول الله عز وجل: « لا أذهب بصفيتي عبدى فأرضى له ثواباً دون الحبنه (۲۸) رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس.

= وهو يشتكى عينيه فقال له: «يازيد لوكان بصرك لما به.. فذكره وإسناده ضعيف؛ فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضى بواسط، الكوفي، صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عاد لأ فاضلاً عابدًا شديدا على أهل البدع»

وفي الإسناد أيضا جابر الجعفى ، سبق التنبيه على ضعفه وقد تابع سفيان شريكا في الموضع الثاني عند أحمد (٣/ ١٦٠ - ١٦١) ولكن هذه المتابعة الجيدة لا تنفعه مع وجود جابر الجعفى فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.

(۲۷) - قال الله تعالى : لا أقبض كريمتى عبدى .. الحديث / أنس

#### \* ـ ضعيف \*

أخرجه عبد بن حميد ( ١٢٢٨ - المنتخب ) من طريق موسى بن عبيدة عن أبى بكر بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قبال : قال رسول الله عَلَيْكُ : قال الله عز وجل : وعزتى لا أقبض كريمتى عبد - أو قال - حبيبتى عبد - فيصبر . . الحديث

وإسناده ضعيف ، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وأبو بكر بن عبيد الله مجهول الحال . والله تعالى أعلم

(٢٨) ـ يقول الله عز وجل : لا أذهب بصفيتي عبدي .. الحديث / أنس

#### \* صحيح \*

أخرجه أبو نعميم ـ الحافظ ـ في « حلية الأولياء » ( ٩ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا أبو غسان المديني قال إسحق هو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم قال لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي عَلِيلًة قال .. فذكره

وإسناده صحيح: محمد بن مطرف هو المدنى نزيل عسقلان ثقة ، أخرج له الجماعة [ تقريب: ٢ : ٢٠٨] قال أبو نعيم الحافظ: «غريب من حديث أبي غسان تفرّد به زيد» ا. هـ .

[ ٣٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها: «يا زيد لو أن عينيك لمابهما(\*) فصبرت واحتسبت لم يكن لك ثواب دون الجنة » (٢٩) عن زيد بن أرقم .

ومنها : « لا يذهب الله تعالى بحبيبتى عبد يصبر ويحتسب إلا أدخله الجنة» (٣٠) رواه ابن حبان عن أبي هريرة .

ومنها : « لو كانت عيناك لما بهما صبرت واحتسبت لأ وجب الله لك الجنة (٣١) » رواه الطبراني عن زيد بن أرقم .

وفي رواية له عنه بلفظ: « لو كانت عيناك لما بهما كنت تلقى الله بغير ذنب » (٣٢) . رواه عبد بن حميد والبغوى عنه أيضًا .

ومنها: «قال ربكم إذا قبضبت كريمتي عبدي وهو بهما ضنين فيحمدني على ذلك لم أرض له ثوابًا إلا الجنة » (٣٣). ورواه الطبراني عن أبي أمامة.

(\*) بالأصل: بها.

(٢٩) - يازيد لو أن عينيك لما بهما . . الحديث /

\*تقدم في رقم ( ٢٦ ) وهو ضعيف \*

والسياق مبتورمن أول قوله : « ... عن زيد بن أرقم »!! فسقط العزو !! لا تدرى مِمّن ؟ !! ( • ٣) - لا يذهب الله بحبيبتي عبد .. الحديث / أبو هريرة .

\* صحيح \*

-أخرجه ابن حبان ـ كما أشار المصنف ـ ( ٢٥٧/٤ ) من طريق إسماعيل بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال .. فذكره .

(٣١) ١ لو كانت عيناك لما بهما .. الحديث/أنس .

\* مكرر ( ۲۹ ، ۲۹ ) وهو ضعيف \*

(٣٢) ـ أخرجه عبد بن حميد ( ٢٢٨ ـ المنتخب ) بإسناد ضعيف

\*\* بالأصل : قضيت .

(٣٣) ـ قال ربكم : إذا قبضت كريمتي عبدي وهو بهما ضنين . الحديث .

\* تقدم في رقم (١١) وهو حديث حسن \*

[ ٣٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها: عن أنس قال: دخلت مع النبى على نعود زيد بن أرقم وهو يشتكى عينيه فقال: «يا زيد أرأيت إن كان بصرك لما به »قال: أصبر وأحتسب. فقال: «والذى نفسى بيده إن كان بصرك لما به فصبرت واحتسبت لتلقين الله يوم القيامة ليس عليك ذنب» (٣٤) رواه أبو يعلى وابن عساكر.

ومنها: عن زيد بن أرقم قال: رمدت عينى ، فعادنى رسول الله عَلَيْهُ فى الرمد ، فقال: يازيد بن أرقم [أرأيت إن كانت ] عينيك لما بها كيف فعلت فقلت: أصبر وأحتسب قال: يازيد بن أرقم ، إن كانت عيناك لما بها ثم صبرت واحتسبت دخلت الجنة » (٣٥) رواه ابن عساكر .

ومنها : عن زید بن أرقم ، أن النبی علیه دخل علیه یعوده من مرض کان به فقال : «لیس علیك من مرضك هذا بأس ولكن [کیف] بك إذا عمرت بعدی فعمیت ؟ قال : إذا أحتسب ، وأصبر . قال : إذا تدخل الجنة بغیر حساب ، فعمی بعد ممات النبی علیه (٣٦) . رواه أبو یعلی وابن عساكر .

(٣٤) ـ حـديث أنس رضى الله عنه : دخـلتُ مع النبي ﷺ نعود زيد بـن أرقم وهو يشتكي عـينيه .. الحديث .

تقدم غير مرة (٢٦، ٢٩، ٣١)

(٣٥) مكرر ما قبله ، فسبحان الذي فوق السموات عرشه!!

وقد يكون للأمر مساغًا لو أن هناك حكمة \_أياكان نوعها\_من وراء تكراره!! فهذه هي المرة الرابعة التي يسوق فيها الحديث\_مع ضعفه\_!! فلله تعالى في خلقه شئون، وانظر ما بعده أيضًا!! (٣٦) ـ ليس عليك من مرضك هذا بأس .. الحديث / زيد بن أرقم

\* ضعف \*

رواه الطبراني في « الكبير » على ما في « المجمع » ( ٣١٢/٢ ) عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها أن النبي على دخل على زيد بن أرقم يعوده من مرض كان به فقال : ليس عليك . فذكره ، وفي آخره : « فعَمِي بعد بعد ما مات النبي على ثم رد الله عز وجل إليه بصره ثم مات رحمه الله » قال الهيثمي قلت : روى أبو داود طرفا منه في عيادته فقط ـ رواه الطبراني =

٣٧٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها عن زيد بن أرقم قال: «أصابني رمد فعادني رسول الله على فلما كان الغد أفاق بعض الإفاقة، ثم خرج، ولقيه النبي على فقال: «أرأيت لو أن عينيك لما بهما، ما فعلت؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: أما والله لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت ثم مِت لقيت الله تعالى ولا ذنب لك (٣٧)» رواه البيهقي.

ومنها عن عكرمة قال : مَرَّ عمرُ بن الخطاب برجل مبتلى ، أجذم ، أعمى ، أصم أبكم ، فقال لمن معه : هل ترون في هذا من نعم الله شيئًا قالوا : لا. قال : بلى ألا ترونه يخرج به بوله سهلا ؟ فهذه نعمة من الله تعالى . رواه عبد بن حميد ولا يخفى أنه سبحانه قال ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ (٣٨) أى لا تطيقوا عدها بذكرها فضلا عن القيام بشكرها وقد ورد أنه عليه السلام إذا خرج من الخلاء قال : «الحمد لله الذي أذهب عنى ما يؤذيني وأبقى على ما ينفعني (٣٩) فهما نعمتان جليلتان قَلَّ من يعرف قَدْرهما ويذكر شكرهما وإنما يعرف العوام ما يدخل في أجوافهم من الطعام ، أولئك كالأنعام بل هم أضل في مقام الإحسان والأنعام .

\_\_\_\_\_\_ = في « الكبير » ونباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها » .

(٣٧) ـ ذكره الحافظ شيخ الإسلام في «المطالب العالية » (٤٠٩/٤) عن زيد بن أرقم ـ رضى الله عنه ـ رفعه ـ أن النبي عَيَّاتُهُ دخل على زيد يعودهُ من مرض كان به .. فـذكـره بمثل رواية أنيسـة الآنفة عند الطبراني سواء .

ونقل الأعظمي عن البوصيرى عزوه لأبي يعلى ولم يتكلم على إسناده!! وإنما أحال على « كتاب الطب » من « المطالب . . » ولم أره هناك!! فالله تعالى أعلم . والمطبوع من « مسند أبي يعلى » ( ١١ جزءًا ) ليس فيه مسند زيد بن أرقم فلم يتهيّأ لى الحكم على الحديث بشيء فالله سبحانه وتعالى أعلم .

(٣٨) ـ الآية ( ٣٤) من سورة إبراهيم أو ـ الآية (١٨) من سورة النحل .

(٣٩) ـ الحمدُ للَّه الذي أذهب عني مَا يؤذيني و .. الحديث/ ابن عمر وغيره

\* ضعيف بهذا الرسم \* لكن له شواهد في الصّحيح أخرجه ابن السنى في « عمل اليوم والليلة » (ص- ١١ برقم ٢٥) من طريق حبان بن على العنزى ، عن إسماعيل بن رافع عن زويد بن نافع ، عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي على كان إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الرّجس النجس الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم » وإذا خرج قال : الحمدُ لله الذي أذا قنى لذته وأبقى في قوته ، وأذ هب عنى أذاه » وإسناد ما هو بذاك ، فيه : =

[ ٣٨ - / تسلية الأعمى / صحابة ]

وفي الحديث: «إن في بدن ابن آدم ثلثمائة وستون مفصلًا، بعضها ساكنات وبعضها متحركات فلو سكن متحرك أو تحرك ساكن ضاقت عليه الدنيا (٤٠) ومنها: «من ابْتِليَ فصبر و أُعْطِي فَمْنكر وظُلِمَ فَغَفَر وظَلَمَ فاستغفر » ، أولئك لهم الأمن وهم

- ١ - حبان بن على العنزي أبو على الكوفي ، ضعيف ، وكان له فقه وفضل .

٢ ـ إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البـصرة أبو رافع ضعيف الحفظ [ التقريب ١ [79 /1 6 187:

٣ ـ وأمَّا زويد بن نافع هذا (؟!) فلا ريب أن تحريفًا أو تصحيفًا ما قدوقع باسمه (؟!) وإلا فإني لم أجـد ـ أو لم أرَّ له ذكرًا بمصادر الرجـال التي بين يدى ، و ينقـصني منهـا الكثـيـر والله تعـالي المستعان وهو سبحانه أعلم ، ولمزيد من التحقيق راجع « النافلة ..» لشيخنا أبي إسحق المؤيّد ( ١ / ٤٤ ـ برقم (٢٠) .

(٤٠) ـ إن في بدن ابن آدم ثلثمائة وستون مفصلا . الحديث / بريدة

\* صحيح \* باللفظ الذي سأورده :

أُخرَجه ابن خذيمة في « صحيحه» ( ٢٢٨/٢ ) من طريق على بن الحسين عن أبيه حدَّثني عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبا بريدة يقول : سمعت رسول ﷺ يقول : في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً ، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة قال : ومن يطيق ذلك بانبي اللَّه ؟! قال : « النخامة في المسجد تدفنها ، أو الشيء تنحيه عن الطريق ، فإن لم تقدر فركعتا الضحي تجسزتك » وكما هو عند أبي داود ( ٧٤٢ ه ) سواء . وهو في « مسند » الإمام أحمد ( ٥/٤ ٣٥) ، ( ٣٥٩/٥ ) من طريق حسين .

حدثني عبد الله بن بريدة .. بهذا الإسناد به .

قلت: وحسين هو ابن واقد ـ كما جاء مصرّحًا به في الموضع الثاني وهو أبو عبد الله القاضي المروزي، ثقة ، له أوهام (تقريب: ١: ١٨٠) ومن طريقه أخرجه ابن حبان ( ١٠٦/٤)

\* ـ ( والنخامة ) : البرقة التي تخرج من أقصى الحلق .. ، وفي حديث الحديبية « ما يتنخم ( بعني النبي ﷺ ) نخامة إلاّ وقعت في يدرجل .. ١٠. هـ كلام الإمام ابن الأثير في « النهاية » ( ٥/ ٣٤ ) « نخم » وراجع « الترغيب » (١/ ٢٣٥ ) .

وذكره الحافظ شيخ الإسلام في ١ المطالب العالية ( ١/ ٢٥٩ ) عن [ طاوس عن ] ابن عباس قال : كنت أظنه (رفعه) قال: في ابن آدم ثلاثمائة وستون سلامي أو عظم أو مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقه » قال « كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة ، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة والشربة الماء يسقيها صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ».

وعزاه له ( مسدد ) ، ولم يَعلق عليه البَّوصيري ( و لا الأعظى - كلاهما - بشيء !! سوى أن الأعظمي نقل قول البوصيري« رواه ابن حبان في « صحيحه »!!

٣٩٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

مهتدون (٤١) » رواه الطبراني والبيهقي عن سخبرة .

لم أقف عليها - على طول البحث ـ فيما هو مُتاح لي من المصادر ـ وسبحان من أحاط بكل شيء وبكل أحد علما !!

> (1 كا) - من ابتُليَ فَصَبَّر وأُعُطَّى فَشَكَر وظُلم فَنفر .. الحديث / عبد الله بن سخبرة \* ضعيف جدًا \*

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في «كتاب الشكر » (١٦٧ / ٧٢) من طريق زياد بن أبي خيشمة عن أبي داود ،عن عبد الله بن سخبرة ، عن سخبرة قال : قـال رسول الله :.. ، فذكره . والآية التي فيه رقم ٨٢ من سورة الأنعام . وإسناده ضعيف جدًا ، فيـه أبو داود ، واسمه نفيع الأعمى وهو ابن الحارث واسمه نفيع ويقال: نافع ، كوفي ، مشهور بكنيته ، متروك ، وقد كذبه ابن معين » [ تقريب ٢ : ٣٠٦] والحديث أخرجه الطبراني في « الكبير » (٧ / ١٦٣ برقم ٢٦١٤) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢٢٥/٢ ، ٢٢٦) والبيهقي (١٢٤/١/٢) من طرق عن أبي داود هذا !! وذكره الهيشمي في « الجسمع » (١٠/ ۲۸۷ ) وقال : فيه أبو داود الأعمى وهو متروك » .

\* قلت : ترجمته في « الميزان » (٢٧٢/٤) و « التهذيب » (١٠ / ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ) وقال البيهقي رحمه الله ـرواه أيضا على بن بحر عن محمد بن المُعلّى الكوفي ، وليس بالقوى » ا هـ قلت : رواية على بن بحر عند ابن أبسي الدُّنيا و الخرائطي في « الشكر » ( ٣٧) وعند الطبراني (٧ / ۱۶۳ برقم ۲۲۱۳) وقد ضعّف المنذري هذا الحديث في « الترغيب .. » ( ۲۷۸/٤) وكذا السيوطي في « الجامع الصغير » (٥٣٢٣ ) وعزاه للطبراني والبيهقي في « الشعب » عن سخيرة وذكره شيخ الإسلام الحافظ في ترجمة سخبرة من «الإصابة» ( ٦٦/٣/١) وقال : روى الترمذي من طريق أبي داود الأعمى أحد المتروكين .. ، ...،... وله حـديث آخر أخرجه الطبىراني من طريق عبد الله بن سخبرة عن أبيه أن النبي عَلِيُّهُ قال : .... فـذكره و في سنده أبو داود أيضًا ﴾ ١ . هـ وكـذا ذكره بن الأثير رحمه الله فـي ﴿ أَسد الغابة ﴾ ( ٢٦٢/٢ ) في ترجمة سخبرة أيضا ، وذكره السيوطي في « الدرّ المنثور» ( ٢٧/٣ - ٢٨ ) وزاد نسبته إلى البغوى في « معجمه » وابن أبي حاتم وابن قانع وابـن مردويه[ ناصـر ـأبوعبـد الرحمن ] والله سبحانه وتعالى أعلم وراجع (النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة لشيخنا أبي إسحق المؤيّد رقم (٧٨) جـ١.

[ • ٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها : « عظم الأجر عند عظم المصيبة وإذا أحب الله قوما ابتلاهم (٤٢) » المحاملي في أماليه عن أبي أيوب .

ومنها: « يود أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهلُ البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض(٤٣) »

(٤٢) - عظمُ الأجر عند عظم المصيبة .. الحديث / أنس بن مالك

\* حَسْنُ \* \_ الترمذي في « جامعه » ( ٢٣٩٦ ) وأخرجه ابن ماجه ( ٢٠٣١ ) والبغوى في «شرح السنّة » ( ٥/ ٢٥٥ ) والبيهقي في ه الآداب » ( ٢٠٣٥ ) وغيرهم من طريق الليث بن سعد حدّ ثني يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه أنه قال: .. فذكره زاد الترمذي : فمن رضي فله الرّضا ومن سخط فله السخط » والبيهقي : « .. ، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى » والديلمي في « الفردوس » ( ٢٠/٤ ) ، ومن جذع فله الجذع » قال الترمذي والبغوي : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » راجع « الترغيب .. » ( ٢٨٣ /٤ ) ، والله تعالى أعلم وأحكم .

(٤٣) ـ يُودُ أهلُ العافية يوم القيامة . . الحديث / جابر

\* حَسَنُ \*

أورده السيوطى فى « الصّغير .. » (١٧٧٨) ورمز لحسنه وعزاه للترمذى - رحمه الله - عن جابر ، فهو فى « سننه » (٢٥١٣ - تحفة) من طريق عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْ .. فذكره ، وقال : وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه - وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا » ا . هم قال الحافظ المنذرى فى « الترغيب » بعد ذكر الحديث : « رواه الترمذى وابن أبى الدنيا من روايةعبد الرحمن بن مغراء ، وبقية رجاله [ رواتة] ثقات و .. ، رواه الطبرانى فى « الكبير » عن ابن مسعود موقوفا عليه وفيه رجل لم يُسَمّ » ا . هم مبار كفورى ]

قلت : رواية الطبراني ـ المشار إليها ـ هي في « معجمه الكبير » ( ١٦٩/٩ برقم ٧٧٧٧ من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زياد [ عن رجل من النخع ] عن ابن مسعود قال : « يود أهل البلاء .. فذكره ، ليس فيه ذكر الرفع !! وبجهالة هذا « الرجل من النخع » أعلّه الهيئمي في « المجمع » ( ٢ ٣٠٨ ) راجع « المشكاة » ( ١٥٧٠ ) والله تعالى أعلم . وكأتما نسى رحمه الله أن الإسناد معلول أيضا بأن فيه يزيد بن أبي زياد أحد الضعفاء (!!)

[ ١ ٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها: «إن عظم الجزاء مع عظيم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب [ قُوْمًا] ابتلاهم فمن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى ومن سخط فله السخط (٤٤) ». ورواه الترمذي وابن ماجه عن أنس.

ومنها : « ما من عبد ابتلى ببلية في الدنيا إلا بذنب والله أكرم وأعظم عفواً من أن يسأله عن ذلك الذنب يوم القيامة (٤٥) . رواه الطبراني .

= (٤٤) -إن عِظَم الجزاء مع عظيم البلاء .. الحديث / أنس

\* حسن ٔ

وتقدم في رقم ( ٤٢) ونزيد هنا أنه أخرجه أبو بكر البزازبن نجيح في « الثاني من حديثه ( ٢/٢٧) عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي عَلَيْكُ ، وسنده حسن ـ كما قال أبو عبد الرحمن الألباني في « الصحيحة » ( ٢٤١) : رجاله كلهم ثمقات رجال الشيخين غير ابن سنان هذا وهو سدوق له أفراد كما في « التقريب » قال : وهذا الحديث يدل على أمر زائد وهو أن البلاء إنما يكون خيرًا وأن صاحبه يكون محبوبًا عند الله تعالى إذا صبر على بلاء الله تعالى ورضى بقضاء يكون خيرًا وأن صاحبه لذلك الحديث الذي اخرجه الدارمي (٣١٨/٢) وأحمد ( ١٦/٦) الله عز وجل ويشهد لذلك الحديث الذي اخرجه الدارمي (٣١٨/٢) وأحمد ( ١٦/٦) بلفظ «عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان خيرًا له ، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير وليس أحد أمره كله خير إلاّ المؤمن » ، أخرجاه من طريق حماد بن

سلمة ثناثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب قال: بينما رسول الله ﷺ قاعد مع أصحابه إذ ضحك ؟ قالوا: يارسول الله ﷺ وم تضحك ؟ قال : . . فذكره وسنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه فى « صحيحه » (٢٢٧/٧) من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت بالمرفوع فقط نحوه . . وهو رواية لأحمد (٤/ ٣٣٢، ٣٣٣، ٢١١) وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص ـ مرفوعا نحوه ـ أخرجه الطيالسي (٢١١) بإسناد صحيح والله تعالى أعلم .

( 29 ) - ما من عبد ابتكى ببلية في الدّنيا إلا بذنب .. الحديث / أبو موسى

أورده السيوطى في ( الجامع الصغير » ( ١٩٤٥ ) وأشار لضعفه ، وعزاه للطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه ـ راجع « الضعيفة » ( ٤٤٨٩ ) .

[ ٢ ٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها: « ليس بمؤمن [ مُستكمِل ] الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة» (٤٦) رواه الطبراني عن ابن عباس .

ومنها: « من ابتلى بداءٍ في بدنه فسئيلَ كَيْفَ تَجِدُكَ فأحسن على ربّه الثناء أثنى الله عليه في الملأ الأعلى » (٤٧) رواه الديلمي عن عائشة .

ومنها: «كان عيسى بن مريم يسيح فإذا أمسى أكل بقل الصحراء وشرب ماء القراح وتوسد التراب قال عيسى بن مريم: ليس له بيت يخرب ولا ولديموت طعامه بقل الصحراء وشرابه ماء القراح ووسادته التراب فلما أصبح سار فسار بواد إذا فيه رجل أعمى مقعد مجذوم قد قطعه الجذام، السماء من فوقه، والوادى من تحته، والثلج عن يمينه، والبرد عن يساره، وهو يقول: الحمد لله رب العالمين ثلاثا فقال له عيسى ابن مريم: ياعبد الله علام تحمد الله؟ أنت أعمى مقعد مجذوم قد قطعك الجذام السماء من فوقك والوادى من تحتك والثلج عن يمينك والبرد عن يسارك قال:

\* موضوع \*

أخرجه الطبراني في « معجمه الكبير » ( ٣٢/١١ برقم ٩٤٩ ) وفي سنده : عبد العزيز بن يحيى المديني ، قال البخارى : «كان يضع الحديث » « مجمع الزوائد» (١٠١/١) وله هناك تتمة : قالوا : كيف يا رسول الله ؟! قال : « لأن البلاء لا يتبعه إلا الرّخاء ، وكذلك الرّخاء لا يتبعه إلا المصيبة .» وليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يكن في غمّ مالم يكن في صلاة » قالوا : ولم يا رسول الله عَلَيْهُ ؟! قال : لأن المُصَلَى يناجى ربه . و إذا كان في غير صلاة إنما يناجى ابن آدم»!!

و الحديث في « أمالي الشجري » ( ٣٨/١) من طريق الطبراني وراجع « الفردوس » (٢٤١٠) و «ضعيف الجامع » (٤٨٨٧) وكذا « الضعيفة » (٤٣٧٤) والله سبحانه وتعالى أعلم .

(٤٧) - من ابتلى بداء في بدنه فَسُئلَ كيف تجدك ؟ .. (الحديث / أم المؤمنين (؟!)

هو في « الفردوس » (٩٦٩ ٥) عن أم المؤمنين - كما أشار المُصنَف ، ولم يُعلق عليه مُحَققه بشيء (!!) والنسخة معى محذوفة الأسانيد - كما تعلم - فلم يتهيأ لي الحكم على الحديث بشيء ، فالله سبحانه وتعالى أعلم ، وليُحرَّر .

[ ٢٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ياعيسى أَحَمدُ الله الذي لم [ يجعلني ] الساعة ممن يقول إنك إله وابن إله وثالثُ ثَلاَثة (٤٨)» رواه الديملي وابن النجار عن جابر .

ومنها: «المصيبة تُبيَّضُ وجه صاحبها يوم تسود الوجوه » رواه الطبراني (٤٩) » عن ابن عباس.

ومنها: «عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، و إذا أصابه خير حمد الله وشكر، إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللّقمة يرفعها إلى [ في امرأته ] (٥٠) رواه الطيالسي والطبراني عن سعد.

## (٤٨) - كان عيسى عَليْه السّلام يَسِيخُ . إلخ / عبيد بن عمير

\* لم أره عند الديلمي - كما زعم المصنف (!!) - على طول البحث - وكتاب ابن النجار لا أملكه الآن غير أنى وجدت مقاطع منه أخرجها أبو نعيم الحافظ - رحمه الله - فى « حلية الأولياء » - فى غير موضع - فأخرج ( ٢٧٣/٣) بإسناده الصحيح - فى ترجمة عبيد بن عمير - قال : كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر و يأكل الشَّجر ويبيت حيث أمسى ، لم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يخبئ شيئًا لغد » (!!) قلت : وهذا تعليق لا يمكن وصله ولو ابيضً الغراب !! وأخرجه مرة أخرى - فى ترجمة سفيان بن عينة ( ٢٧٣/٧ ) من طريق عبد الله بن أحمد حدثنى أبى قال : سمعت سفيان بن عينة يقول : كان عيسى .. فذكر نحو ما تقدم وزاد : قبل له ألا تتزوج (؟!) قال : أتزوج امرأة تموت (؟!) وقيل له : ألا تبنى بيتا (؟!) قال : إنَّى على طريق السبيل »

## (٤٩) - المصيبة تبيُّض وَجُهُ صاحبِها يُومَ .. الحديث / ابن عباس

#### \* ضعيف \*

أورده السيبوطى فى « الجامع الصغير » ( ٩٣٧ ه - ض - ج ) ورمز لضعفه ، و عزاه للطبرانى فى الأوسط « عن ابن عباس رضى الله عنهما ـ وذكره الإمام الهيثمى فى « المجمع » ( ٢٩٤/٢ ) وقال : رواه الطبرانى فى « الأوسط » وفيه سليمان بن دقاع وهو منكر الحديث » .

## ( • 0 ) - عجبت للمسلم إذا أصابته .. الحديث / سعد بن أبي وقاص

#### \* إسناده قوى \* (!!؟)

كذا قال الشيخ المحقق شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «شرح السنة» ( ١٩٧/٤)!! والحديث أخرجه أيضا عبد الرزَّاق الإمام - في « المصنف » ( ١٩٧/١١) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في « المسند » ( ١٧٣/١) ٧٠٠ ، ١٧٧ ، ١٨٧ ) والبغوى في « شرح السنة » ( ٤٨/٥) من طريق عبد الرزَّاق أنا معمر عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث عن عمر =

[ ٤ ٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

ومنها : « من يرد الله به خيرا يُصِبُ منه (٥١) أي يبتليه بالمصائب ليرفع له المراتب » .

= ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : قال النبيُّ ﷺ : ... فذكره .

وأخرجه أبو دواود الطيالسي (٢٩) من طريق شعبة عن أبي إسحق قال : سمعت عيزار .. به بلفظه كما ها هنا سواء .

وقال الإمام الذهبي في ترجمة « عمر بن سعد من « الميزان » ( ١٩٨/٣ ) » هو في نفسه غير متهم! لكنه باشر قتال الحسين وفعل الأفاعيل!! روى شعبة عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد فقام إليه رجل فقال: أما تخاف الله ؟! تروى عن عمر بن سعد (؟!) فبكي وقال: لا أعود (!!) ووثقه العجلي !! وقال أحمد بن زهير : ﴿ سألت ابن معين أُعُمَرُ بن سعد ثقة (؟) فقال: كيف يكون من قتل مئل الحسين ثقة (؟!) » والحديث روى صدره مسلم ( ٢٩٩٩) في « الزهد » من « صحيحه » باب « المؤمن أمره كلُّه خير » عن صهيب مرفوعًا بلفظ : « عبجبًا لأمر المؤمن . . فذكره بنحوه وأصله عند الشيخين من حديث سعد مرفوعا : « إنك لن تنفق نفقة تبتغيي بها وجه اللَّه إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى فيَّ امر أتك .» ، وعزاه السيوطي في « الجامع الصغير » ( ٣٩٨٦ ـ صحيح الجامع ) للبيهقي في « الشعب » عن سعد ، ورمز لصحته ، وذكره الهيثمي في « المجمع » (٢١٢/٧ ) بلفظ : عجبت من قضاء الله سبحانه للمؤمن .. فذكره وقال : « رواه أحمد بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح » ، وأخرجه البزار في « سننه » ( ٢٨/٤ ـ كشف الأستار ) من طريق عبـد الواحـدبن زياد عن الأعمش عن أبي إسـحق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول عَلَيْهُ : .. فذكره ، وقال ـ رحمه الله ـ : « قـ د روى عن سعد من غير وجه، ولا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي اسحق إلاعبد الواحد بن زياد، وإنما يُعرف من أبي أسحق عن العيزار عن عمر بن سعد عن أبيه » ا. هـ ثم ساقه عقيبة (٣١١٦/٢٨/٤) ياسناده عند الباقين ، ثم حول الإسناد وذكره من طريق شعبة .. كـما عند الطيالسي ، وقال الهـيثمي (١٠٠ ٩٨ ): وأسانيد أحمد .. ، .. ، وكذلك بعض أسانيد البزار » وقـال البزار : لا نعلمه يروى عن سعد بإسناد صحيح إلاّ من هذا الوجه . . ا . هـ قلت : نعم ، هو كما قال ، والناس على تصحيح رواية أبي إسحق إذا جماءت من طريق شعبـة خاصة كمـا هو معلوم قال البـراز : « وقد روى عن صهيب وأنس هذا الحديث مرفوعًا أيضا ، والصّواب ما رواه شعبة والثوري » ١ . هـ واللّه أعلم . .

( ٥١) ـ من يُردِ اللَّه به خيرًا يُصِبُ منه .. الحديث / أبو هريرة 🦳

\*محيح

أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » ( ٩٤١/٢ ) والإمام أحمد (٢٣٧/٢) وأبو عبد الله=

[ ٥ ٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة .

ومنها: «ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذي به إلا كفر الله عنه به سيئاته (٥٢) » رواه أحمد والحاكم عن معاوية .

ومنها: «ما أصابت عبد مصيبة إلا بإحدى خُلَّين بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة أو بدرجة لم يكن الله ليبلغه إياها إلا بتلك المصيبة (٥٣) » رواه أبو نعيم عن ثوبان .

ومنها: ﴿ إِنْ فِي الجِنةِ شَجْرَةً يَقَالُ لَهَا شَجْرَةَ البَلُّوي يُؤْتَى بِأَهْلِ البِّلاء يوم القيامة فلا

= البخارى (۱۰ / ۱۰۳ م فتح) وابن حبان (۲٤٨/٤) والبغوى فى «شرح السنة » (۲۳۲/٥) وابن المبارك فى «الزهد» (ص-۱۰۸) وغيرهم من طرق عن أبى الحباب سعيد بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على : . فذكره ، وراجع «الفردوس» (۷۲۲) و «صحيح الجامع الصغير» (۲۲۱۰) « والمشكاة » (۱۰۳۳) والله أعلم .

### (٥٢) ـ ما من شيء يصيب المؤمن .. الحديث / معاوية

\*صحيح

أورده السيوطى في « الصغير » ( ٥٧٢٤ ) ورمز لصحته وعزاه لأحمد والحاكم عن معاوية رضى الله عنه .

فأخرجه أحمد ( 9.0 ) والحاكم في « المستدرك » ( 0.0 ) وعبد بن حميد في « مسنده » ( رقم 0.0 ) المنتخب ) من طريق يعلى بن عبيد ثنا طلحة بن يحيى عن ابن بريدة عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: .. فذكره . قال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين .. » ووافقه الذهبى .

\* قلت : ويعلى بن عبيد: هو ابن أمية الكوفي الطنافسي أبو يوسف ، وهو ثقة أخرج له الجماعة ، وفي حديثه عن الثوري لين ، راجع « التقريب » ( ٣٧٨/٢) والله أعلم .

(٥٣) ـ ما أصابت عبد مصيبة إلا بإحدى خُلّتين .. الحديث / ثوبان

#### \* ضعف جداً \*

أورده الديلمي في «الفردوس» ( ٦٢٢٩) عن ثوبان رضى الله عنه ، ونقل محققه إسناده من « زهر الفردوس» (٤٩٤): قال أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى حدثنا أحمد بن عيسى المقرى حدثنا أبو قسرة حسدثنا أبي حسدثنا ياسين الزيات عن محسارب بن دثار عن أبي صالح عن=

[ 3 / تسلية الأعمى / صحابة ]

يُرفع لهم ديوان ولا يُنصب لهم ميزان يُصبّ عليهم الأجر صبّا (٤٠) وقرأ ﴿إنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرون أَجْرَهُم بَغِيْر حِساب ﴾ (٥٠) رواه الطبراني عن الحسن بن على .

فهذه أربعون حديثاً متضمنة (٥٦) للصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضاء بالقضاء في السراء والضراء ومشتملة على أو صاف أرباب البلاء وأصحاب الولاء من الأنبياء والأولياء فطوبي لمن اقتدى بهم في حال الاهتداء ومن جملة النعماء عدم رؤية الأغيار والأشرار فنعم ما قال بعض الأبرار .

سبواها و ما طَهَّرتها المدامع (؟!)

وَكَيْفَ تُرَى لَيْلَى بِعَينِ تُرىَ بِهَا وأما الأخيار فِهم تحت الأستار كما قيل :

أَتْمَنُّنِي على النزّميان مُحَالاً أَنْ تَرَى مُقْلتايَ طَلْعَةَ حُرٌّ

وأراد بالحرِّ من لم تسترقَّه دنياه ولم يستعبده هواه ولم يَر فَى الكون سُوى مولاه.

= ثوبان مرفوعا به

\* قلت: وفي إسناده ياسين الزيات وهو ابن معاذ أبو خلف ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٣٢٢/٢/٤) و نقل عن يحيى بن معين أنه قال: « ياسين بن معاذ الزيات ضعيف ليس حديثه بشيء » وقال عن أبيه: « كان رجلاً صالحًا لا يعقل ما يحدث به ليس بقوى منكر الحديث » وعن أبي زرعة قال: « ضعيف الحديث » ا. هـ، وفي « كنز العمال» ( ٦٨٣٣) رمز له برمز أبي نعيم عن ثوبان وفي إسناده ياسين الزبات. (٤٥) - إن في الجنة شجرة يقال لها البلوى .. الحديث / الحسن بن على رضى الله عنهما

### \* ضعيف جدًا \* أو موضوع \*

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣/ ٩٢ - برقم ٢٧٦٠) بإسناد فيه سبعد بن طريف وهو الإسكافي الحنظلي الكوفي ، وهو متروك ، ورماه ابن حبان بالوضع ، وكان رافضياً ... » وقاله الحافظ في « التقريب » ( ٢٨٧/١) وبه أعله الهيثمي رحمه الله فقال في «المجمع » (٢٨٧/١) : « فيه سعد بن طريف ضعيف جداً » .

(٥٥) ـ الآية رقم (١٠) من سورة : الزمر .

(٥٦) \_ أقول نعم لو صَفَى لك ذلك (!!) ولكن هيهات فإن كثيرًا مِمَا أُوردْته يا صاحبي - في الجزء الماضى من الكتاب يكدره تلك الرّوايات التي تدور إما بَيْنَ الضعيف الشديد جدًا ، أو الوضع ، أو مَا لا يحتج به (؟!!) عفا الله عنا وعنك ، وصلى ، الله وسلّم على أنبيائه المعصومين (!!)

[٧٤ / تسلية الأعمى / صحابة]

فإن قلت: فإذا كان هذا ثواب البلاء فكيف استعاذ النبي على من أنواع البلاء فيما ورد عنه من أصناف الدعاء حيث قال «اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصرى اللهم متعنى بسمعي وبصرى واجعله ما الوارث مني (٥٠)، » واسألك أن تبارك لي في سمعي وبصرى، وأعوذ بك من الصَّمَ والبكم والبرص والجُنُونِ والحذَام وسيىء الأسقام» (٥٨) ولا شك أن فقد السمع والبصر من أسوأ

(٥٧) ـ اللَّهم عافني في بدني اللَّهم عافني . . الحديث / عائشة

\* ضعيف \*

أورده السيوطى فى ( الصغير » ( ١٢١١ - ض - الجامع) وأشار لضعفه وعزاه للتر مذى والحاكم عن أم المؤمنين رضى الله عنها فأخرجه للترمذى فى ( الدعوات » من « سننه »

( ٣٤٨٠) من طريق أبى معاوية عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله علي يقول : .. فذكره وزاد - كما في رواية « الجامع .. » بعد قوله : « الوارث منى » قال « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين » . قال أبو عيسى : .. حديث حسن غريب قال : سمعت محمدًا [ يعنى الإمام البخارى] يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا ، والله أعلم » .

وأخرجه الحاكم في و المستدرك » ( ٥٣٠/١) وابن عدى في و الكامل » ( ١٨/٢ ) من طريق بكر بن بكار ثنا حمزة الزيات .. به وقال : هذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِمَ سماع حبيب من عروة .. » وتعقبه الذهبي يقوله : و قلت : بكر قال النسائي ليس بثقة » !! ولم يذكر شيئا عن سماع حبيب من عروة لا هنا و لا في و الميزان » وفي و التهذيب » ( ١٧٨/٢ ) : روى عن عروة بن الزبير حديث المستحاضة ، وجزم الثورى أنه لم يسمع منه شيئًا وإنما هو عروة المُزنى آخر ، وكذا تبع الثورى : أبو داود ، والدارقطني وجماعة ، وكذا قال أبو حاتم ، وقال اين أبي حاتم في «كتاب المواسيل » عن ابيه عن أهل الحديث : اتفقوا على ذلك » يعنى على عدم سماعه منه ، واتفاقهم على الشيء يكون حُجة » ورماه بعضهم بالتدليس ، وغمزه بعضهم ، ولكن وتّقة الأكثرون والله تعالى أعلم » .

(٥٨) .أُعوذ بك من الصَّمَم والبَّكَم والبرص والجنون .. / أنس

\* صحيح ٰ

أخرجه الطيالسي ( ١/ ٢٥٨) وأبو داود ( ١٥٥٤) في الصلاة والنسائي (٩٣) ٥) وأحمد ( ١٩٢٨) والحاكم فئ ( المستدرك) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي =

[ ٤٨ / تسلية الأعمى / صحابة ]

فالجواب ماورد في بعض الأحاديث من قوله عَيْكُ « إن عافيتك أوسع لي » ( ٥٩)

=(١ / ٥٣٠) ، وعبد الرزاق في « المصنف » (\*) ( ٣٩/١٠) من طرق عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ـ به ، وليس ذكر الصّم والبكم سوى عند الحاكم ، وزاد أيضا : العجز والكسل والجُبْن والبخل والهرم والقسوة والغفلة و العيلة والذلة و المسكنة وأعوذبك من الفقر والكفر والفسوق والثنقاق والنفاق والسمعة والرياء .. » ثم ذكر ماعند الباقين ، والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في « صحيحه » ( ١٧٩/٢) - كما عندهم - وعلّقه الإمام البغوى في « شرح السُّنة » ( ١٧٠/٥) وغيرهم والله أعلم .

(\*) - سقط ذكر صحابي الحديث من إسناد عبد الرّزاق!! ولم يتكلم عليه الأعظمي بشيء!! مِمّا يقوّى الظن بأنه سقط في الطبع أو من الناسخ والله تعالى أعلم.

(٩٥) ـ إن عافيتك أوسع لي .. الحديث / عبد الله بن جعفر

#### \* ضعف \*

وهذه قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني عن عبد الله بن جعفر - كما عزاه إليه السيوطي في « الجامع الصغير » (١/ ١٦٠ - ض - الجامع) وتمامه هناك وفي « سيرة ابناسحن » (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ ) وابن جرير ( ١/ ١٠ - ٨١) من طريق ابن اسحق « اللّهُم أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهُواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني ؟ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي [ إن لم تكن ساخطا على فلا أبالي] غير أن عاقبتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الكريم الذى اضاءت له السموات والأرض [ وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل على غضبك أو تنزل على سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » (!!) .

وذكره الهيشمى فى « المجمع » ( ٣٨/٦) وقال : ٥ .. ، وفيه محمد بن إسحق وهو مدلس ثقة وبقيمة رجاله ثقات » ١. هـ وكان ذلك . مُنصر فَه عن الطائف - عَلَيْكُ - بعد أن قطعوارجاء من خيرهم.

[ ٤٩ / تسلية الأعمى / صحابة ]

وقد مَرَّ عليه السلام بقوم مبتلين فقال «أما كان هؤلاء يسألون العافية (٦٠) »، وقد ورد: «سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يُعْطَ بعد اليقين خيرً من العافية » (٦١) » هذا ولم

يَرِد أنه عليه السلام تعوذ من العَمَى ولعل وجهه أنه ابتُلِيَ به بعضُ الأنبياء الكرام والله سبحانه أعلم بحقيقة المرام.

## (٩٠) ـ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية . . الحديث / أنس

\* حسن \*

أخرجه البزار ( ٣٦/٤ . كشف الأستار ) من طريق يزيد بن مهران ثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس أن النبي علي : مر بقوم مُبتَاين فقال .. فذكره

\* - يزيد بن مهران : هو الأسدى أبو خالد الخباز الكوفي صدوق .. [ تقريب ٢٠١١٣] .

\* - أبو بكر بن عياش : هو ابن سالم الأسدى الكوفي المقرى الحناط ، مشهور بكنيته .. ، ثقة ، عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح .. [تقريب ١٩/٢] .

(٦١) ـ سَلُوا اللَّه العافية فإن أحدًا .. الحديث / الصَّدَيق رضى الله عنه

\* صحيح \*

أخرجه الإمام أحمد (١٠، ١٠، ١٠، ١٠) و ١٩، ١٦، ١٦، ١٦، ١٦، شاكر) وأبو بكر المروزى في « مسند أبي بكر » (١٧، ١٥، ١٩، ١٩٠) والبغوى في « شرح السنة » ( ١٧٨/٥) والبغوى في « شرح السنة » ( ١٧٨/٥) والمخمو ووافقه الذهبي ، من طريق شعبة عن يزيد بن خمير عن سليم بن عامر عن أوسط قال : خطبنا أبو بكر فقال : قام رسول الله على مقامي هذا عام أوّل - وبكي أبو بكر - فقال أبو بكر : سلوا الله العافية -أو قال : المعافاة - فلم يؤت أحدُ قط - بعد اليقين - أفضل من العافية - أو المعافاة - عليكم بالصدق ؛ فإنه مع البر ، وهما في الخدة ، وإياكم والكذب ، فإنه مع الفجور ، وهما في النار ، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ، وكونوا إخوانًا كما أمر كم الله تعالى » والسياق للإمام أحمد رحمه الله ، وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعا نحوه ، أخرجه الخطيب في « التاريخ » ( ١٩٨١/٤) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه ابن حبان (١/ ١٥١) وعن أنس : أخرجه الترمذي (١٩٥٥) وراجع - رضي الله تعالى » ( الله تعالى أعلم - ركم الله تعالى أعلم - والمنكاة » ( ٢٤٨٩) و وصحيح الجامع » ( ٢٦٣٦) واالله تعالى أعلم - (٢٤٨٩ ) و وصحيح الجامع » ( ٢٦٣٦) و الله تعالى أعلم

[ • ٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

وقد اختلف العلماء الأعلام في أن السمع أفضل أو البصر والأظهر الأول بدليل ما جاء في القرآن تقديم السمع على البصر في مواضع كثيرة ، وكذا في الأحاديث الشهيرة منها : «إن أبا بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر » (٦٢) » والظاهر أنه لف ونشر مرتب فيكون [ الصديق] مشبها بالسمع والفاروق بالبصر ولا بدع أن السمع منشأ النقل والبصر من العقل ألا ترى أن كثيرا من العلماء ولدوا [ عُميًا] ولهم الدرجة العليا في مراتب التصنيف ومناقب الفتوى ومنهم الشاطبي سلطان القراء وأما من يولد أصم فلا يُتَصور أن يحصل لهم علم بتفاصيل الإيمان وأحكام الإسلام ومن النوادر أن يحصل له التوحيد من جهة العقل وذلك إنما يكون من طريق الفضل على أنه يلزم من ولا دته أصم أن يكون أبكم إذ لا طريق للنطق بالطبع إلا من قبيل السمع ولذا كل صبى يتلقي من اللغات ممّا يسمع من الآباء والأمهات والله سبحانه أعلم بحقائق وسمع مجرد الأصوات لَتبِعَهم في نطق تلك الكلمات والله سبحانه أعلم بحقائق السمع الحالات ودقائق المقامات . وقيل البصر أفضل لأن متعلقه تجلي الذات ومتعلق السمع قوله سبحانه و تعالى ﴿ كلا إنهم عن ربّهم يَوْهُ فَذَلَ لَمحجُوبُون ﴾ (٦٣) وأما الكلام قوله سبحانه و تعالى ﴿ كلا إنهم عن ربّهم يَوْهُ فَذَلَ لَمحجُوبُون ﴾ (٦٣) وأما الكلام فيعم الأنام سواء كانوا .

(٦٢) - إن أبا بكر وعمر منى بمنزلة السّمع والبصر / . . عبد الله بن حنطب \* ضعف \*

ذكره الحافظ شيخ الإسلام في « الإصابة » ( ج٢ / ق / ٤٢ ) قال : « روى البارودي وغيره من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جدة سمعت رسول الله على يقول : « أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السّمع والبصر » قال أبو عمر : « ليس له [ أي أحاديث ] غيره » وعقب الحافظ بقوله : « قلت : لكن احتلف في إسناده إختلافاً كثيراً ... » ا. هـ ثم قال في ( ٤ / ٥٨/١/٥) : « ... ، وله في فضائل أبي بكر وعمر حديث مصطرب لا يشبت .. » ا. هـ . قلت : الحديث في « المناقب » من « سنن الترمذي » ( ٣٦٧١ ) من طريق ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن حنطب أن رسول الله على أب بكر وعمر فقال : « هذان السّمع والبصر» قال أبو عيسى : وهذا حديث مرسل ، وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي على الله عنه الحافظ في « الإصابة » علي يطول الكلام بذكره ، فراجعه هناك إن أحببت ، والله المستعان

(٦٣) ـ الآية ـ رقم (١٥) من سورة المطففين.

[ ١ ٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

من الخواص أو العوام ويشمل ما يكون كلام توبيخ وملام أو بشارة في مقام سلام ويكفيك في فضيلة الأعمى ماورد في سورة عبس وتولَّى وناهيك أنه عليه السلام كلما جاءَهُ ابن أمَّ مكتوم قال «: مرحبًا بمن عاتبني ربي فيه (٢٤)» وجعله مرتبن خليفة عنه في المدينة وإمامًا في المسجد (٦٥)، فإن قلت: في كلام

(٢٤) - مَرْحبًا بمن عاتبني رَبي فيه .. الحديث / أنس

« الدر المنثور » ( 7 / ٣١٤ - ٣١٥) وعزاه للحاكم ـ وصحّحه وابن مردويه في « شعب الإيمان » عن مسروق قال : دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إيّاه بالعسل فقلت : من هذا يا أم المؤمنين ؟! قالت : هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيّه عليه الصلاة والسلام . . إلخ

وفى «تفسير الإمام البغوى» (٤/٢٤٤) - بغير إسناد!! - » .. ، فكان رسول الله على الله بعد ذلك [أى بعد نزول السورة] يُكرمه وإذا رآه قال: مرحبًا بمن عاتبنى فيه ربى » ويقول له : « هل لك من حاجة ؟! » واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما رسول الله على أن أن من مالك : فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء » ١ . هـ . وذكره الإمام القرطبي أيضا في «تفسيره» ( ٩ / ٢١٢ - ٢١٣) - غير مسند فحكى مثل ما عند البغوى ، إلا أنه قال : . . ، «قال الثورى » - بدل «قال أنس » - فذكره سواء ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### (٦٥) ـ استخلفه على المدينة مَرّتين ...

\*\* ـ الدر المنثور ( ٣١٥/٦ ) وعزاه السيوطي إلى ابن سعد وابن المنذر

قلت: الذى عند ابن سعد ـ رحمه الله ـ فى « الطبقات » ( ١٥٠/ ١٥ ٢ ) أنه على استخلف ابن أم مكتوم على المدينة أكثر ـ بكثير ـ من « المرتين » اللتين قرر هما بعض الأئمة ... فذكر ابن سعد ـ من غير وجه ـ « أنه استخلفه مرة فى غزوة تبوك ، ومرة يوم بدر ، ، واستخلفه حين خرج فى غزوة قرقرة الكدر إلى بنى سليم وغطفان ، و استخلفه أيضا فى غزوة بنى سليم بنجران ناحية القرع ، واستخلفه حين خرج إلى غزوة أحد ، وحين خرج إلى حمراء الأسد وإلى بنى النضير و إلى الخندق و إلى بنى قريظة وفى غزوة بنى لحيان وغزوة الغابة وفى غزوة ذى قرد وفى عمرة الحديبية .. ا . هـ وقال الحافظ فى « الإصابة » ( ٤ / ١/ ١٨٥٠) : « وقال ابن عبد البر : روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبى على استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة فى الأبواء ، وبواط ، وذى العشيرة ، وغزوته فى طلب كرز بن جابر ، وغزوة السويق ، وغطفان وفى غزوة أحد ، وحمراء الأسد ،=

[ ٢ ٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

إمامة الأعمى مكروهة . فالجواب أنه محمول إذا كان هناك أفضل [ منه] علمًا وقراءة وأكمل منه حراسة ورعاية .

هذا و حكى أن يوم القيامة يتعلل بعض الملوك فيقول: يارب ابتليتني بالمُلك فلذا أحضرت ووقعت في [ الهلاك ] فيقال أمُلكُك أعظم أو ملك سليمان أتم؟ ويتعلل بعض المرض فَيَحْتَج بأيوب وما [ ناله ] من البلوى وكذا العميان ببعض الأعيان وأما الفقراء فبأكثر الأنيباء والأولياء فلَّلهِ الحُجَّةُ البالغة في القدرة السابغة .

[ وروى أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلابين يدى أمه وهى تخور وروى أنه قيل له: يا يعقوب ما الذى [ أذهب] بصرك وقوس ظهرك قال: أذهب بصرى بكائى على يوسف وقوس ظهرى حزنى على أخيه فأوحى الله إليه أتشكونى ؟ وعزتى لا أكشف [ ما ] بك حتى تدعونى فعند ذلك قال: إنما اشكو بثى وحزنى إلى الله فأوحى الله إليه: وعزتى لو كانا ميتين لأغرجتهما لك وإنما وجدت عليكم [ أى ] غضبت للأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه منها شيئا وإن أحب خلقى إلى الأنبياء ثم المساكين فاصنع طعامًا فادع عليه المساكين، فصنع طعامًا ثم قال: من كان صائما فليفطر الليلة عند آل يعقوب، وروى أنه كان بعد ذلك إذا تغدى نادى عقوب وكان يتغدى ويتعشى مع المساكين] (٢٦)

[ ٥٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

<sup>=</sup> ونجران ، وذات الرقاع ، وفي خروجه في حَجّة الوداع وفي خروجه إلى بدر ... » ١ . هـ ، وراجع «أسد الغابة » ( ٢٧٧/٤ ) و «تفسير القرطبي » ( ٢١٣/١٩ ) و «التهذيب » ( ٨/ ٣٤ ) حيث ذكر ما في « الإصابة » [ عَدَدًا ] ؛ وزاد : «... ، وشهد القادسية وقتل بها شهيداً ، وكان معه اللواء يومئذ .. اهـ

<sup>(</sup>٦٦) ـ أمثال هذه الروايات ..

<sup>(!!!) \*</sup> 

<sup>\*</sup> \_ أقول :إن أمثال هذه الرّوايات ـ مع ظهور علامات الوضع وأمارات التلفيق والبُطْلان أيضا ـ بجلاء ـ عليمها وعلى تركيبها القَصَصِيّ المفكك، و أسلوب أدائها الغث فما =

هذا وقـد ورد « إذا جامـع أحَدكُمُ فلا ينظر إلـى الفرج فـإنه يورث العـمى ولايكثـر الكلام فإنه يورث الخرس» (٦٧) . رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة .

= رأيت سلّم من الانغماس فيها إلا القليل من المُصنفين الذين يتعاطون التأليف في أمثال هذه الموضوعات!! قليلٌ جدًا - نسبيًا - هم الذين صانوا أنفسهم ومؤلفاتهم عن الانزلاق إلى هذه المَهَاوى والوهاد - مع كِبر أسمائهم وعلو أقدامهم وذكرهم في عداد الأئمة (!!) والقول فيها: أننا أمرنا ألا نصدقها وألا نكذبها (!!) والمرجع الأول والأخير في قصص الأنبياء والرسّل عليهم الصلّة والسلام - هو الوحى الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه (!!) قال ربّنا - تقدس وجهه وتباركت أسماؤه - في هذا الخصوص: ﴿ ذلك من أنباء الغيب قال ربّنا - تقدس وجهه وتباركت أسماؤه - في هذا الخصوص: ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يَمكُونُ ﴾ [يوسف / ١٠٢] ، فإذا كانت قصة يوسف - عليه - وعلى ونبيّنا - الصلاة والسلام من علم الغيب الذي لا تعلم حقيقته إلا بوحي من الله تعالى إلى نبيّه محمد على نأنه وفي شأنه وفي من أنبياء الله ورسله الأقاويل والأهاويل والقال والقبل والدقائق والتفاصيل في شأنه وفي شأن غيره من أنبياء الله ورسله - حاشا نبيّنا - عليهم الصّلاة والسّلام وقد انقطع الوحي بعد النبي الرسول الخاتم على (؟!!)...

قلنا : هذه دعوى بُطْلانُها أظهَرُ من محاولة ردَّها (!!) وذلك بتقرير القرآن بأن أصحابها قدْ حَرَّفوها ولَوَّوْاْ ٱلسِنَتَهم بها وكتموها ! فلا تعويل عليها إلا ما وافق منها شرعنا مالم يردْ ما نع كـما هو مقررٌ في الأصول فنحن لا نصدق ولا نكذب وعندنا الغُنية والغِنِي

\* وإنما استطردت هذه الاستطرادة ـ ومعذرة عن تطويلها ـ لأهيب بمن يتصدون للتصنيف و التأليف أن « يُفتشوا » بعد أن « يُفتشوا » !! وأن يدققوا ويتحروا ويسلكوا سبيل السلامة بإبراد ماصح وبست ، و أن ينأوا ويعزفوا عن ماضعف وبطل ، فإنهم بذلك يكفون أنفسهم وغيرهم مؤنة كبيرة ، والله تعالى من وراء القصد وهو الهادى والموفق للصواب والمعطى عليه النواب .. لارب غيره ،

(٦٧) - إذا جامَعَ أَحَدُكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه .. الحديث / أبو هُريرة

\* ـ موضوع \*

ذكره أبو الفرج ابن الجوزى فى «الموضوعات» ( ٢٧١/٢ / ٢٧٢) من رواية أبي الفتح الأزدى أنبأنا زكريا بن يحيى المقدسى حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى حدثنا محمد بن عبد الرحمن التسترى عن مسعر بن كدام عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة .. مرفوعًا به ثم قال الأزدى: «إبراهيم ساقط»!!=

[ ٤ م / تسلية الأعمى / صحابة ]

وروى عن شداد بن أوس مرفوعاً « بكى شعيب النبى حتى عَمِى فرد الله عليه بصره ثم بكى حتى عَمِى فرد الله بصره ، فقال الله تعالى : ثم بكى حتى عَمِى فرد الله بصره ، فقال الله تعالى : ماهذا البكاء ؟ أشوقاً إلى الجنة ؟ أو خوفًا من النار ؟ قال : لايارب ولكن شوقاً إلى لقائك فأوحى الله إليه : إن يكن ذلك فهنيئا لك لقائى يا شعيب لذلك أخداً منتك (١)

موسى كليمى »(٢٨) وفيه تنبيه على أن فى خدمة الأعمى وقيادته لا سيما إلى مقام حاجته ومحال (٢) عبادته وتعليم قبلته أجراً جزيلا وثوابًا جميلاً. وقد قال = انظر «اللآلئ..» ( ١٧/٢) و «ضعيف الجامع الصغير » (٤٥٣) وعزاه السيوطى - بعدرمزه لضعفه - إلى الأزدى فى « الضعفاء » والخليلى فى « مشيخته » ، والديلمى فى « الفردوس ولم أره في ا! عن أبى هريرة ، وراجع » تنزيه الشريعة » (٢١٠٠ ٢٠٩/٢) و « كامل » ابن عدى (٧٥/٢) و الله تعالى أعلم .

(١) أخد مُتُك فلانًا : أي جعلته خادمًا لك وراجع ما جرى في سورة القصص .

(٦٨) \_ بكى شِعيب النّبيّ حتى عَمِي فرد اللّهُ .. / شداد بن أوس

\* ضعيف جداً \*

رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢/ ٣١٥) أخبرنا أبو سعيد - من حفظه - حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحق الرملي - ببيت المقدس - حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن شدًاد بن أوس مرفوعًا به ، ورواه ابن عساكر ( ٢/٤٣٢/٢ ) من طريق الخطيب ثم قال : رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن على الكوفي عن على بن الحسن بن بندار كما رواه ابنه إسماعيل عنه فقد برئ من عهدته ، والخطيب إنما ذكره لأنه حمل فيه على إسماعيل » ثم ساقه ( ٨/ ١/٣٥) بسنده عن الواحدي به . فانحصرت التهمة في على بن الحسين والد إسماعيل هذا ، قال الذهبي « اتهمه محمد بن طاهر » وقال ابن النجّار : « ضعيف » وقال أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي : « روى عن يونس بن عبد الأعلى وطبقته ، فروى على هذا عنه عن الجارود الذي كان يروى عن يونس بن عبد الأعلى وطبقته ، فروى على هذا عنه عن التعجب » قال أبو عبد الرحمن الألباني في « الضعيفه [ رقم ٩٩٨ ] » ومحمد بن إسحق الرملي [ في سند الخطيب ] لا يُعرف إلا في هذا السّند ، وقد ساق ابن عساكر ( في ترجمته : الرملي [ في سند الخطيب ] لا يُعرف إلا في هذا الشيخ عن ابن عمار ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً

(٢) مَحَال : بفتح الميم والحاء المهملتين ثم ألف آخره لام : جمع مَحِلٌ : مكان .

[٥٥ / تسلية الأعمى / صحابة]

تعالى : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقُوى ﴾ (٦٩) وورد : « من كان في عون أخيه كان الله على عون أخيه كان الله على الخير كفاعله »(٧١) وفي الخبر : « من أغاث ملهوفًا كتب الله له ثلاثًا وسبعين مغفرة ، واحدة فيها صلاح أمره كله واثنتان وسبعون له درجات يوم

(٦٩) ـ الآية رقم (٢) من سورة المائدة .

(٧٠) ـ من كان في عون أخيه كان الله في عونه . . / أبو هريرة

\* وهكذا تورَّدُ ياسَعدُ الابل .. (؟!)

\* قُلنا : الالتزام ( بحَر فِيَّة ) النصّ ..(!!)

\* الحديث \_ حسبما سأورده \* صحيح \*

قطعة من حديث أخرجه مسلم ( ٢٦٩٩) في «الذكرو الدعاء» - من صحيحه » - من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « من نفس عن مؤمن كربة من كُرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات [ كُرب ] يوم القيامة ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يبتغي فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه » . وهو لفظ الإمام البغوى في «شسرح السنة » فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه » . وهو لفظ الإمام البغوى في «شسرح السنة »

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود ( ٤٩٤٦) والترمذي ( ١٩٣٠) وابن ماجه ( ٢٢٥) وابن ماجه ( ٢٢٥) وابن حبان ( ٢٠٥/) والبيهقي وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : .. فذكره - [ صحيح الجامع الصغير : ٢٥٧٧ ] .

(٧١) ـ الدَّالُّ على الخير كفاعِلهِ . . / أبو مسعود البدري وآخرون

\* صحيح \*

ورد عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم.

= عن سهل بن سعد وعن أبي مسعود ورمز له بالصّحة ، و تعقبه المناوى بأن في بعض طرقه ضعفًا راجع « كنز العَمَّال » ( ١٦٠٥٢ ، ٥٠١٥ ، ١٦٣٩ ) « الإحياء » ( ١٢٦٢ ) و حلية الأولياء » ( ١٦٦٢ ) و قال الهيثمى في « المجمع » ( ١٧١/١ ) عن حديث ابن مسعود : « رواه أحمد رواه البزار وفيه عيسى بن المختار تفرد به عنه بكر بن عبد الرحمن » وقال عن حديث بريدة [ الذي رواه الترمذي وأبو يعلى ] « رواه أحمد / وفيه ضعف (!!) [ كذا في النسخة معى وظاهر أن اسم الراوى الذي أعل به الهيثمى الحديث قد سقط !!] قال : ومع ضعفه لم يُسم »! وقال عن حديث سهل بن سعد : » رواه الطبراني في « الكبير » والأوسط وفيه عمران بن بن محمد يروى عن أبي حازم ويروى عنه عبد الله بن محمد بن أبي عائشة وليس هو عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب ، لأن ذاك مدنى ، وقال الطبراني في هذا إنه بصرى ، وابن سعيد لم يسمع من أبي حازم ولم أجد من ذكر هذا » ا هـ والحديث زاد نسبته عمن ذكرنا أبو عبد الرحمن الألباني في « صحيح الجامع » ( ٩٩٩ ) للخرائطي وابن عدى [ ١٩٠٤ / ٢٠/٢ / ١٩٠٩ ] عن أبي مسعود وسهل ] وأحمد والطحاوى وابن حبان [ ] والخرائطي و « الحلية » عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن أبي الذنيا وابن عبد الله في « زوائده على المسند » عن بريدة ، والترمذي وأبو يعلى وابن أبي الذنيا وابن عبد البر عن أنس ، وابن عساكر عن أبي هريرة ا. هـ

قلت: الحديث رواه أيضا النسائي ( ٤٩/٦) والدارمي ( ٢٤٠٧) عن أبي مسعود الأنصارى و كذا الطبراني في « الكبير » ( ٢٢٨/١٧ برقم ٦٣٢ ) وزاد بعد: « كفاعله »: « أو كعامله»!! وإسناده صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.

(٧٢) ـ مَن أغاث مَلْهُوفًا كتب الله له .. الحديث / أنس

#### \* موضوع \*

أخرجه ابن أبى الدنيا فى « قضاء الحوائج » ( ص - ٣٨ ، ٩٥ ) والبخارى فى « التاريخ الكبير» (٢٠/١/٢ ) وابن عدى فى « الكامل» (٣٠٥/١ ) والجزائطى فى « مكارم الأخلاق » (ص-١٥) وابن حبان فى « الجروحين» ( ٢٠٤/١ ) وأبو على الصواف فى « حديثه » ( ٢/٨٥ ) والخطيب فى « التاريخ » ( ١/١٦ ) وابن عساكر ( ٢/٢٣٥/١ ) من طريق زياد ف بن أبى حسان عن أنس مرفوعًا ، وأورده ابن الجوزى فى « الموضوعات » ( ٢/ ١٧١١ ) من رواية العقيلى ، ثم قال : « موضوع ، آفته زياد ، وقال العقيلى : لا يتابع عليه ولايعرف إلا به » وقال ابن حبان « كان شعبة شديد الحمل عليه وكان مِمَّن يروى أحاديث مناكير=

[٧٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

وفى الصحيح «كل معروف صدقة » (٧٣) ولأحمد والترمذى من حديث البراء قال النبي ﷺ : « من مَنَعَ مِنْحَةً ورِقا أَوْ مَنَعَ منحة لبن أَوْ هَدَى

= وأوهامًا كثيرة ». وقد تُعقب السيوطى ابن الجوزى على عادته: فذكر ( ٨٦/٢ ) أن للحديث طريقين آخرين وشساهداً (!!) وذلك مما لاطائل تحته فإن أحد الطريقين رواه ابن عساكر ( ٥ / ١٩٣/١ ) وفياسماعيل بن عياش وهو ضعيف روايته عن الحجازيين وهذه منها وفي الطريق إليه أبو محمد عبد الله بن عبد الغفار بن ذكوان تكلم فيه الكتاني وفيه جماعة لم أعرفهم ، وفي هذه الطريق زيادة تؤكد وضع الحديث ولفظها: « ومن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صَمَدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كتب الله له بها أربعين ألف حسنة » . والطريق الأخرى رواه الخطيب ( ١ / ١ / ١٥) و ويع عن أنس أشياء موضوعة » اهد [ ناصر - أبو عبد الرحمن ] « الضعيفة » ( ٢١١ ) و « تذكرة الموضوعات » ( ص - ١٨) و « وضعيف الجامع » ( ٢٥٥ ) ) .

(٧٣) ـ كلّ معروف صدقة .. الحديث / جابر وغيره

\* صحيح \*

أخرجه أحمد (٣٤٣/٣) عن جابر، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي (٤/٧٠٣) وعن حذيفة ( ٣٦٠ و ٣٤٣ و ٣٩٠ و ٤٠٠ ) وعن جابر (٣٤٣/٣ و ٣٦٠ و والبخارى في «الأدب » من «صحيحه » ( ١٠٤٤/١) ومسلم (١٠٠٨) في «الزكاة »، وأبو داود في « الأدب (٩٤٧) والترمذي ( ١٩٤٠) والبيه قي في «السنن الكبير » (٤/١١٨، ١٨٨/١، ٢٨٨/١) الأدب (٢٤٧) والترمذي ( ١٩٤٠) والبيه قي في «السنن الكبير » (٤/٢١) المدب الأدب (٢٤٢) وفي «الآداب» له يرقم ( ١١٩١) والبغوى في «شرح السنة » ( ٢٤٢/١، ٢٤٢) والحاكم في «المستددك » (٢/٠٥) وقد ترى أن الحديث أخرجه الشيخان - كما هو أمامك - (١١) وبرغم ذلك فقد أخرجه بإسناد فيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي - وصححه لكن تعقبه الذهبي بقوله : «عبد الحميد ضعفوه » ا . هـ ، و الحديث أخرجه أبو نعيم في «الحلية » لكن تعقبه الذهبي بقوله : «عبد الحميد ضعفوه » ا . هـ ، و الحديث أخرجه الطبراني في « (٢٦٥/٢) عن ابن مسعود ، و الخطيب في «التاريخ» ( ٢١/١ ٢) عن حذيفة و ( ٢١/١٢٢) الكبير» وقال الهيثمي : « في إسناده صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف » ا. هـ وأخرجه البيهةي أيضاً في «الشعفاء» : قال أحمد : «متروك» وقال العراقي في «المستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيبعن أبيه عن جَدّه ، والحَجَّاج ضعيف » اهـ وأورده السيوطي (٥٥٥) عن راحاء عن عمرو بن شعيبعن أبيه عن جَدّه ، والحَجَّاج ضعيف » اهـ وأورده السيوطي (٥٥٥) عن راحاء عن عمرو بن شعيبعن أبيه عن جَدّه ، والحَجَّاج ضعيف » اهـ وأورده السيوطي (٥٥٥) عنير الجامع و (٤٥٥) و(٤٥٥) ) (٤٥٥) =

[ ٥٨ / تسلية الأعمى / صحابة ]

زُقاقا فهو كعتق نسمة  $(^{V\xi})$  وللديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفرعا :  $(^{V\xi})$  على الضرير خيانة  $(^{Vo})$  وهو مصرع يصير مطلقا بقولنا وتواضع معه دليل ديانة .

وأما قوله تعالى ﴿ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ﴾ (٧٦) فمعناه من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة الله تعالى وآياته ورؤية الحق في مصنوعاته

= صحيح الجامع) وعزاه لبعض من ذكرنا بزيادة ونقصان أحرف بعضهم على بعض ، وراجع المبحث النفيس الذي كتبه أبو عبد الرحمن الألباني في «الصَّعِيحة » (٢٠٤٠) والله تعالى أعلم

أعلم ( ٧٤) - مَن مَنَعَ مِنْحَةً وَرِقًا .. الحديث / البراء

\* صحيح \*

أخرجه أحمد ( ٤/ ٢٨٥ ، ٢٩٦ ، ٣٠٠ ) والترمذى ( ١٩٥٧ ) في البرو الصلة من «سننه» باب ما جاء في المنحة ، و البغوى في «شرح السنه» (.٦/ ١٦٢ - ١٦٢ ) وصححه ابن حبان ( ٢٧٨/٧ ) من طرق عن شعبة نا طلحة بن مصرف أخبرني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال إلنبي تلك : فذكره - وإصلاح الخطأ بين المعكفات هو من رواية الإمام البغوى ، وللحديث شاهد من من حديث النعمان بن بشير عند أحمد (٢٧٢/٤) وسنده حسن [ شعيب ] وأورده السيوطى في « جامعه الصغير » ( ٢٥٥٩) ورمز لصحته وعزاه لأحمد والترمذى وابن حبان ( ٢٧٨/٧ ) عن البراء رضى الله عنه المشكاة » ( ١٩٥٧ ) و «صحيح الترغيب» ( ٢٨٨ و ٢٤١ )

(٧٥) ـ تَرْكُ السَّلامِ عَلَى النضّريرخيانة... / أبو هريرة

\* ضعف

أورده السيوطي في « الصغير » ( ٧٤٢٥ صحيح الجامع) ورمز لضعفه وعزاه للديلمي عن أبي هريرة ، والحديث في « الفردوس » ( ٢٣٩٤) وكتب محققه : كنز العمال

( ٢٥٣٣١) وعزاه للحاكم عن أبي هريرة رضى الله عنه ١٠. هـ قلت : ولم أرة عند الحاكم (!!) واستعنت بالفهارس التي وضعها الدكتور يوسف المرعشلي للمستدرك بلا فائدة (!!) وعزاه العجلوني في «كشف الحفا .. » ( ٢/ ٣٦٠) للديلمي عن أبي هريرة وابن مسعود رضى الله عنهما ، !! غير أني لم أقف في «الفردوس» إلا على حديث أبي هريرة (!!) فالله سبحانه وتعالى أعلم .

(٧٦) - الآية رقم ( ٧٢) / الإسراء

[ ٥ م / تسلية الأعمى / صحابة ]

وأسرار صفاته في بدائع مخلوقاته فهو في الآخرة أشدّ عمى في مقاماته وأضلّ سبيلاً في حالاته.

وأما قوله تعالى : ﴿ و مِن أَعَرِضَ عَن ذَكَرَى ﴾ (٧٧) يعنى القرآن فلم يؤمن به ﴿ فإن لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾ (٨٧) أى ضيقًا بأن نغيب عنه القناعة حتى لا يشبع إلى قيام الساعة ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (٩٧) ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : «عمى البصر » وقال مجاهد «عمى الحُجَّة » ويؤيد الأول قوله تعالى ﴿ لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ﴾ (٨٠) أى بالعين ويُقويه قوله سبحانه ﴿ ونحشرهم يوم القيامة على وُجُوهِهم عُمْيًا وبُكمًا وصَمَّا ﴾ (٨١) .

فإن قلت: كيف وصفهم بأنهم عمى وبكم وصم وقد قال ﴿ ورأى الجرمون النار﴾ (٨٢) وقال: ﴿ سمعوا لها تغيظا وزفيرا ﴾ (٨٢) أثبت لهم الزؤية والكلام والسمع قلت: إنهم يحشرون على ما وصفهم الله أوَّلاً ثم تعاد إليهم هذه الأشياء ثانيًا.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: « عميًا لا يرون ما يسرهم بكمًا لا ينطقون بحجة تنفعهم صُمًا لا يسمعون شيئًا يبرهم »، وقال الحسن: «هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار » وهم أصناف الكفار ، وقال مقاتل: «هذا حين يقال لهم الحسأوا فيها ولا تكلّمون ﴾ (٩٥) فيصيرون بأجمعهم عُميًا وبُكماً لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون.

فنسأل الله العافيةَ وحسنَ الخاتمةِ في العاقبة وتوفيق الطاعة فإنها صبر الساعة وراحة الأبد من (۷۷) (۷۷) - الآية رقم ( ١٢٤ ) / طه .

(۸۰)-الآية: (۱۲۵) طه.

(٨١) - الآية: (٩٧) / الإسراء.

(٨٢) - الآية: (٥٣) الكهف.

(٨٣) - الآية : (١٣) الفرقان.

( ٨٤) - الآية : ( ١٢) / الفرقان .

(٥٥) -الآية : (١٠٨) المؤمنون .

[ ٦٠ / تسلية الأعمى / صحابة ]

غير النكد فأى محنة آخرها الجنة وأى نعمة آخرها النار ثم مادامت في هذه الدار لا تستغرب وقوع الأكدار فقد ورد!! اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » (٨٦) إذ عَيْشُها لا كَدَرَ معه في الحالة الفاخرة .

والحمد لله أولاً وآخراً والسلام على نبيه باطناً وظاهراً وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

= (٨٦) ـ اللَّهم لا عَيْشَ إِلا عَيْشُ الآخِرَة ... الحديث / أنس وغيرُه

\* صحيح متفق عليه \* وهو قطعة من حديث طويل

\* أخرجه البخارى ( ٣٧٩٥ ، ٣٧٩٦ ، ٣٤١٣ - فتح ) ومسلم ( ١٨٠٥ ) وأحمد ( ٣١٠/٣ ) وابن اخرجه البخارى ( ٢٠٠١ ، ٣٧٩ ) وأبو عوانة في « مسنده » ( ١٨٠١ ، ٣٩٨ ) وابنسائى ( ٢٠٠ ) وابن ماجه ( ٢٤٢ ) وأبو يعلى ( ٥ / ٣٥ ، ٣٥٩ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٤ / ٣٥ ، ٣٥ ) وابنخوى في « شرح السنة » ( ١١٠/١٤ ) والحاكم في « المستدرك » (١١٧/٤ ) والجنوى في « المستدرك » (١١٧/٤ ) وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢ / ٢٠١ ) وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢ / ٢٠١ ) وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٢ / ٢٠١ ) وأبو داود ( ٤٥٣ ) من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : كانت الأنصار يوم الحندق

على الجِهَادِ ما حَيينا أَبدَا

تقول: نحن الذينَ بايَعُوا مُحَمَّدًا ... مالله

فأجابهم (علله):

ٱللَّهُمَّ الأَ عيش إلاَّ عَيشُ الآحرة فأكْرِم الأنصارَ وَ المُهَاجَرَة

والسياق لأبي عبد الله البخاري رحمه الله \* ـ ومن حديث سهل بن سعد رضى الله عنه: أخرجه البخاري ( ٣٧٩٧) و مسلم ( ١٤٣١) والترمذي ( ٣٨٥٦) والبيهقي في « السُّنن الكبير » ( ٤٨/٧) و ٩ / ٣٨) وغيرهم عنه رضى الله عنه قال: جاءنا رسول الله على ونحن نحفر الحندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله على: « اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار» . لفظ البخاري .

\* قوله: (عاى أكتادنا ) بالمثناة : جمع كتد ، وهو ما بين الكاهل إلى الظهر = [ 7.7 / تسلية الأعمى/ صحابة ] = و للكشمهيني [ أحد رواة البخارى ] - بالموحدة (أى : أكبادنا) وَوَجَّهه بأن المراد : نحمله على جنوبنا ثماً يلى الكبدا هـ كلام الحافظ رحمه الله في «الفتح » (٧ / ١٩٩) في مناقب الأنصار ، وفي لفظ أخر - لأبي \* عبد الله أيضًا : « كنا مع رَسُولِ الله عَلَيْ في الحندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال : « اللهم أ. ، ، فاغفر للأنصار والمهاجرة زاد الحاكم وتبعه البيهقي : « قال : [ يعني أنسًا رضى الله عنه - وذلك من حديثه وذهلت عن إثبات ذلك عند التخريج ، فمعذرة والله يسامحني ] ويؤتون مل المفتين شعير [ محشوش ] فيصنع لهم [ باهالة سنخة ] [ فتوضع بين يدى القوم وهم جياع ] ولها بشعة في الحَلْق ولها ريح [ منكرة ] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة » اه ووافقة الذهبى ، واكتفى البيهقى بعزوه للبخارى وأصاب بسكوته!! وأما زُعمُ الحاكم بأنهما لم يخرجاه بهذه الزيادة قوهم منه رحمه الله وغفر لناوله ـ فالزيادة ثابتة في

وما بين المعكفات من رواية الحاكم ـ حاشا المعكف الأخير فللبيهقي .

«صحيح أبى عبد الله البخارى » (٣٩٢/٧ - فتح) من نفس الطريق - عند الحاكم : . . ، إبراهيم بن طهمان ، وعند البخارى : عبد الوارث . . ، جميعًا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه . . به قال : فذكر الحديث ؛ و في آخره : قال « يُؤتُون بَلء كَفَّى من شُعير فيصنَّع . . ، . . . . . . وهى بشبعة في الحلق ولها ريح منتن في (!!) وما أدرى كيف تابع الذهبي الإمام - الحاكم على هذا الوَهُم (؟!) فسبحان ربى الذي لا يضل ولا ينسى (!!) وعليه فلا وجه لا ستدراك الحديث و الله سبحانه وتعالى أعلم .

\* ـ قوله : ( بملء كفى ) : رُوِيَ بالافراد والتثنية ...

\* قوله ( فيصنع لهم ) : أي يُطبخ ....

\* ـ قولُه : ( بإهالة ) : بكسر الهمزة و تخفيف الهاء : الدُّهن يُؤتَدَمُ به سواء كان زيتًا أو سمنًا أو شحمًا...

\* ـ قولهُ: (سنخة )أى تغير طعمُها ولونُها من قِدَمِهَا ولهذا وَصَفَهَا يكوننها بشعة ...

\* ـ وقولهُ ( بشبعة ) بموحدة ومعجمة وعين مُهمَّلة ، وقيل بنون وغين معَجمة ، و النشخ : الغثى ، أَى أَنَّهُم كان يحصل لَهُم عند ازْدِرَادِهَا شبيه بالغثى ، والأول أصوب

\* وقوله (ولها ربح منتن) : يدلّ على أنها عتيقة جدًا حتى عَفِنَتْ وأنتنَتْ ، وفي رواية الإسماعيلي «ولها ربح منكر » قال اين التين [أحد شراً ح البخارى] : الصواب : ربح متعته لأن الربح مؤنثة ، قال : إلاّ أنه يجوز في المؤنث غير الحقيقي أن يُعبَر عنه بالمذكر . . » ا . هـ كلام الحافظ في « الفتح » ( ٣٩٥/٧) والله سبحانه وتعالى عنده علم الصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وهو لينًا من دون الناس ، وهو حسبا وكفي . =

[ ٦٢ / تسلية الأعمى / صحابة ]

بقيت في هذا الحديث العظيم - الذي هو عندى بمثابة مسك الختام لِمَا فاحَ من الرُّو اَتْح قِبْلُهُ-مسألة دقيقه لا مناص من تجلِّيتها وإزاحة ما قد يكون عَلَقَ بها من الالتباس (!!) فنَقول - وبالله تعالى العصمة ـ: ـ وقع عند أبي عوانة ( ١/ ٣٩٧ ـ ٣٩٧) ـ وبُّوب عليه : « باب : بيلن صفة موضع مسجد النبي عَلَيْهُ ، وعند ابن سعد « / ٢/٢ - ٣) و .. ( ٥٢٤) باب بيانصفة مسجد النبي عَلَيْهُ ، وعند ابن سعد ( ٢/١ /٢ -٣) و ... مسلم ( ٢٤٥ ) باب : البتناء مسجد النبي عَلَيْهُ وأبي داو د في « الصَّلاة » (٤٥٣) باب في بناء المساجد والنسائي (٧٠٢) باب: نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا وابن ماجة (٧٤٢) في المساجد باب أين يجوز بناء المسجد وأيضا في « حلية أبي نعيم » ( ٨٤/٣ ) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضَّبعي حدثنا أنس بـن مالك أن رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قـدم المدينة ، فنزل في عُلُو المدينة في حَيُّ يقـال لهم : بنو عمرو بن عوف ، فأقام فيهم أرْبَع عشرة ليلة ، ثم إنه أرسل إلى ملإ بني النَّجَّار فجاءُوا مُتقلدّينَ بسيوفهم . قال فكأني انظر إلى رسول الله ﷺ على راحلته .. و أو بكرٍ رِدْفُهُ ، و مَلاُّ بني النجارِ حَوْله ، حتى ألقي بفناء أبي أيوب ، قال : فكان رسول الله عَلَيْهُ يُصَلِّي حيث أدركته الصَّلاة ، و يُصلِّي في مرابض الغنم تَم إنه أمر بالمسجد، قال: فأرسل إلى ملا بني النجاّر فجاءُوا فقال: يابني النَّجارِ ! ثا مِنُوني بحائطكم هذا » [ أي : بيعونيه بالثمن وقدُّروا معى ثمنه ] قالوا : لاَ وَاللَّه ! لا نطلب ثمنَه إلا إلى الله . قال أنس : فكان فيه ما أقول : كان فيه نخلُ وقبورُ المسركين وخَرَبُ: فأمر رَسُول اللَّه ﷺ بالنخل فقطعت وبقبور المشـركيَنَ فنُبِشت وبالحِرَبِ [ ما تخرُّب من البناء] فسُوِّيت . قال : فَصُفُوا النَّخُل قبلة ، و جعلوا عضَادَتَيْه [ جَانبي بابهِ ] حجارة . قال : فكانوا يرْتجزُون ورَسُولُ اللّه عَلَيَّ معهم وهم يقولون :

> اللَّهُمُّ إنه لا خيرَ إلا خير الآخرة /// فانصرِ الأنصَارَ و المُهَاجرَة وهذا لفظ أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج رحمه الله ـ ( ٥٢٤ / صحيحه )

\* فقى ذلك تصريح بأن الرَّجْزَ كان عند بناء مسجد الرَّسولِ عَلَيْهُ (!!) وأمّا الرّوايات الباقية فقد وقع فيها صريحاً أيضا ـ أن الرَّجْزَ كان عند حفر الخندق في وقعة الأحزاب (!!) وهذا قد يستشكله البعض، و الواقع أنى لم أرّ أحدًا من المتقدمين أو المد أخرين قد عرَّج عليه (!!)

[ ٦٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

.....

= (!!) والواقع-أيضًا - في رؤيتي - أنه لا إشكال ثَمَّ (!) فالرّوايتان صحيحتان صحة تامَّة ، و يُمكن الحروج من ضرب الرّوايات الصحيحة ببعضها أن يُقال : ان الرَّجز قِد تكرّر إنشاده مرَّتين - أو أكثر - وصلّ إلينا منها حَديثُ بناء المسجد النبويّ - على ساكنه صلوات الله ما طلعت الشمس وغابت - وحديث حفر الحُندَق يوم الأحزاب - وبذلك يندفع الإشكالُ - إن كان ثمه - والعلمٌ عند اللّه تبارك و تعالى .

وفى حديث بناء المسجد وقع عند محمد بن سعد ـ رحمه الله ـ ( ٢ / ٢ / ٢ - ٣ ) من الزيادة : « .. ، قال أبو التضيفات : فَحَدَّنى ابن أبى الهذيل أن عَمَّاراً كان رجُلاً ضابطاً ، وكان يحمل حَجَرَيْن حَجَرَيْن حَجَرَيْن ، فقال رسول الله عَلَيَّة : « وَيُها إبن سُميَّة !! تقتلك الفئة الباغية » (!!) وذكره ابن إسحق ( ١ / ٢ ٢ ٣ ) ) بلا سند ـ « قال : فدخل عمّار بن ياسر وقد أثقلوه باللبِّن ، فقال : يارسول الله عَلَيَّة قتلونى ، يحملُون عَلَى مالايحملون!! قالت آم سلمة [ رضى الله عنها ] زوج النبي عَلَيَّة : فرأيتُ رسول اللهص ينفض وَفْرَته بيده وكان رجلا جعدًا ، وهو يقول : ويح ابن سمية ، ليسوا بالذين يقتلونك ، إنما تقلك الفئة الباغية » وعلق عليه محقق «سيرة ابن هشام» بعليقا قبيحًا جدًا فقال مانصه :!! .. ، يحتمل معنيين : إمّا أن يكون الباغي قاتله ، و إما أن يكون الباغي من أخرجه للقتل .. » ا . ه هكذا ، بمنتهى الجرأة والتبجح والجهل أيضا !! ولن تَعْدَمَ في زمان من الأزمان جريئا متبجّحًا جاهلاً .

\* أما تدرى يا مسكين أنك - بقولك هذا - الذى سرقته من قائله ولم تَعْزُهُ إليه - كما تقتضى الأمانة العلمية - إن كنت سَمَعْت بها - إنَّما تُردد بقحة لم أرَ لها مَثيلاً - كلامَ مَن قَطع الحديثُ الصَّحيحُ المتواترُ - بأنهم هم الفئة الباغية - بُحُروفِه (؟!) فإنه لا لما قُتِل عَمَّارُ - رضى الله عنه - يوم صفين - دخل عمرو بن حزم عَلى عمرو بن العاص فقال : قُتِل عمَّار ، وقد قال رسول الله : « تقتله الفئة الباغية » ، فدخل عمرو على معاوية فقال : قتل عمَّار !! فقال : قتل عمار فماذا (؟!) قال : سمعت رسول الله على قول . . الحديث قال [ معاوية ] : دَحِضْتَ في بَولُكَ!! ، أو نَحْنُ قالناهُ (؟) إنّما قتله على وأصحابه الذين ألقوه بين رماحنا ، أوقال : سيوفنا » .

\* وإسناده صحيح \* .

أخرجه عبد الرّزّاق (٢٠٤٢٧) ومن طريقه أحمد ( ١٩٩٤) وراجع « مجمع الزوائد » ( ٢٤٠/٧) وانظر « سير أعلام النبلاء » (١ /٢٠٥) قال مُحَقَّفُه : « .. وهذه =

[ ٦٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

.....

.....

= مغالطة من معاوية غفر الله له (!!) وقدرد عليه على رضى الله عنه بأن محمدًا غفر الله له (!!) وقدرد عليه على رضى الله عنه بأن محمدًا ص إذًا قتل حمزة - [ رضى الله عنه] حين أخرجه (؟!) .. قال ابن دحية : «هذا من على [ رضى الله عنه] إلزام مُفْحِم ، وحُجّة لا اعتراض عليها ».. (!)

\* ـ أما سمعت بهذا يامسكين (؟!) حتى ذَهَبْتَ تُسَوِّدُ وَجْهُ القرطاس بدعوى فارغة وزَعْم باطل وتأويل عَاطل عن أى دليل ، بل الدَّلاثل كُلِّها ضدَّ فهمك العقيم وا فتيَّاك على اللَّه جَلَّ وعلاً ورسوله وصحابته رضوان الله تعالى عليهم!!

أما سمعت أنه قد تقرر عند عُلَماء المسلمين - قبل أن يخلقك الله تعالى بأزمان طويلة - - منهم فقهاء الحجاز والعراق من فريقى الحديث والرأى منهم : مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي ، و الجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليًا - رضى الله عنه - مُصيبُ في قتاله لأهل صفين ، كما هو مُصيبُ في أهل الجمل (؟!) وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولكن لا يكفرون ببغيهم ..» وانظر بقية كلام الإمام عبد القاهر الجرجاني في «كتاب الإمامة » ونقله عنه المناوي في « في القدر » ( ٣٣٦/٣)

فيض القدير » ( ٣٦/٦) السيّرة » (!!) السيّرة » (!!) عقب كلامك الآنف: « ... وحيث أن النصّ محتمل للمعنيين (!!!!!) فلا يجب الخوض في أحوال الصّحابة » اهد (!!!!!) للا يجب الخوض في أحوال الصّحابة » اهد (!!!!!) من عليها الأحكام وإلا فلا (؟!) وأقول أيضا إنى لم أركاليوم متشبعًا بما لم يُعطَ (؟!) ومن الذي يخوض في « أحوال الصّحابة » يارجُل مثل ما حُضت . \* فإني لم أركلاما مضطريًا ينقض آخره أوله كهذا الكلام! إنني أجزم - على القطع - أنى لم أر قبل وقوع كتابك في يدى - وكم فيه من بلايا وطامّات - من صنع يدك - ولكن ليس هذا وقته . أقول : إنى لم أجد - من جعل للحديث العظيم الذي هو من أكبر دلائل نبوته - عَلَيّة - إذ ينبئ عن عيب محض .. عن ... «تقتل عَمَّارًا الفئة الباغية »!! هل في ذلك أي إيهام أو استغلاق أو غموض أو احتمال أكثر من معني؟ إن النبيّ عَلَيّةٌ قد قال ذلك وعمًار ما زال حيًا وأمير المؤمنين عموض أو احتمال أكثر من معني؟ إن النبيّ عَلَيّةً قد قال ذلك وعمًار ما زال حيًا وأمير المؤمنين على ومعاوية و قاتل عماركانوا في الحياة وأعداد غفيرة من الصّحابة رضي الله عنهم كانوا شاهدين فلمًا أن وقعت واقعتهم وانقسموا إلى فئتين - كان عمارفي أحدهما ، فلمًا قتل عمار - رضي الله عنه - تبيّن للناس من هم الفئة الباغية (!!) هل =

[ ٦٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

= في ذلك ما يستدعي أيّ نوع من الظن أو التوقف في وصف قاتل عَمّار بالبغي رجلاً كانٌ أو

أكثر (؟!) لنترك الإجابة لذكاء القارىء ... (!!)

ـ ثم .. متى كان المبعوث بحوامع الكلم على الذي اختُصِر له الكلامُ اختصارًا ، متى كان يتكلم بالأحاجي والألغاز و « النصُوص التي تحتمل مَعْنَييْن » (؟!) متى كان أفصح وأفيضل وأشرف من نطق بالضاد عَلَيْهُ « يَلقي » بكلام يجعل الناس بعده يضربون أخماسًا في أسداس ومن المعلوم ضرورة أنه ﷺ تَرَكَنا على المُحَجَّة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الأهالك؟ ومتى كان ﷺ يقول كلاما غير حاسم ولا محسوم يدع كلُّ مُتَفَحَّم هُجَّامٍ وَلُوجٍ إلى مَالاً يُحسن يتـأولهُ عَلى هواه (؟!) ويشميع به في الناس شرًّا مسـتطيرا (؟!) ﴿ قُولُيلُ لَهُم مِمًّا كتبت أَيْديهم وَوَيْل لَهُم ممَّا يَكسبون ﴾ (البقرة / ٧٩)

\* ـ وما كنتُ أحبُّ أن يطول الكلام ـ هكذا ـ مع « مُحَقَّق السيرة ِ» (!!) غير أني أحببتُ أن لا أَمُرُّ على كلامه الذي أستنكرتُهُ جدًا هكذا كأنني لم أرَ (!!) ـ فأثَبَتُّ ما رأيته صَوَابًا ، فليذكر من يَرَى غيرَ ذلك مَا يَرَى فما القصدُ إلاّ بيان الصُّواب طلبًا للثواب ، واللّه سبحانه وتعالى من وراء عرف ير قصدى ، و هو جَلَّ ذِكرُه أعلم وأحكم .

\* ـ وكان الفيراغ منه ـ بفَضُل اللَّه تعالى وكَرَمه وحسن توفيقه ـ في تمام السَّاعة الشالثة من فيجر يوم الأوَّل من ذي الحِجَّة ـ شمهر اللَّه الحرام المبارك ـ من العام الثاني عشر بعد المائة الرَّابعة والألُّف الواحد من هجرة النبيُّ الحناتم سَيِّدنا محمد بن عبد اللَّه ـ صَلَواتَ اللَّه تعـالي وسلامَه عليه وآله وصّحبه مَاعَاقَبَ الليل النهار .

فإن كنت أصبتُ فيه الحَقِّ والصُّوَّابَ فمن اللَّه جَلَّ وَعَلاَ وحُسن مَعُوتته وتوفيقه ، ولهُ الحمدُ والشاناءُ الجميل وإن كنتُ أخطأتُ ـ وذلك كـائن بيـقين ـ فالخطأ لازمُ البشـريَّة ـ فأسـتـغفـرُ اللَّه العظيم وأتوب إليه وأعوذ بجلال وَجْهِو الكريم مِمًّا جَنتهُ يدايَ ونفسي الأمَّارة اللَّهُمَّ اجْعله خالصًا لَك ، و حُبًّا فيكَ واتَّباعُ لخير خلقك ﴿ تَلِيُّكُ وتَمسُّكًا بهديه واعتصامًا بما جاء به من عندك ، سُبحُانَكَ ، لاَ أُحصَى ثَناءً عَلَيْكَ ، أنْتَ كما أثنيْتَ على نفسك لكَ العُتبي حَتّى ترضي وَلاَ حَوْلَ و لا قُوَّة إلا بك ..

﴿ \* رَبُّنا لا تؤاخذنا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ، رَبُّناً وَلاَ تَحْمَلُ عَلَيْنآ إصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ على الذَينِ منْ قَبلنا ، رَبُّنا وَلاَ تُحَمَّلْنَا مَالاطاقــة لَنَا بِه ، وَ اعفُ عَنَّا وِ اغْفِرْ لَنَا وِارْحَمَّنا ، أنْتَ مَولاَنَا فــانصَّرنَا عَلَى القَوْم الكَافرين ﴾ [البقرة / ٢٨٦].

[ ٦٦ / تسلية الأعمى / صحابة ]

## فهرس الآيات القُرآنية الكريمة حسب ماوردت في كتاب المُصَنِّف

| اسمالسورة                               | رقمها      | الآيـــــة                                     | مسلسل |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------|
| ,                                       |            |                                                |       |
| الأنبياء                                | ٣٥         | « و نبلوكم بالشرّ والخير فتنة »                | ١     |
|                                         |            | «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص           | ۲     |
| البقرة                                  | 100        | من الأموال والأنفس                             | •••   |
| البقرة                                  | 100        | « و بشرّ الصَّابرين                            | ٣     |
|                                         |            | « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى              | ٤     |
| الحَجّ                                  | ٤٦         | القلوبُ التي في الصُّدُورِ »                   |       |
| أولا /النحل)                            | ٣٤/إبراهيم | « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »              | ٥     |
| الـزُّمر                                | ١.         | « إنما يُوِّفي الصابرون أجرهم بغير حساب »      | ٦     |
| المُطَفَّفين                            | 10         | « كلاّ إنهم عَن رَبّهم يَوْمئذ لَمَحْجوبُون »  | ٧     |
| المائدة                                 | ۲          | « و تعاونوا على البرّ والتقوى »                | ٨     |
| الإسراء                                 | ٧٢         | « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى       | ٩     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | اومن أعرض عن ذكري فإن له معيشه صنكاً           | ١.    |
|                                         |            | ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربٌّ لِمَ حشرتني   | •••   |
| طه                                      | ۱۲٤،       | أعمى وقد كنت بصيرا »                           |       |
|                                         | 170        | « و نحشرهم يوم القيامة عَلَى وُجُوههِم عُميًّا | 11    |
| الإسراء                                 | <br>4 V    | « وبُكمًا و صُمًا »                            |       |
| ء ر<br>الكهف                            | ٥٣         | « ورأى المُجرمُون النَّارَ »                   | ١٢    |

[ ٦٧ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| اسم السورة | رقمها | ألايـــة                           | المسلس |
|------------|-------|------------------------------------|--------|
| الفرقان    | ١٣    | « دَعَواْ هُنا لِكَ تُبُورًا »     | 18     |
| الفرقان    | ١٢    | « سَمعُوا لها تغيَّظًا وزَفِيرًا » | ١٤     |
| المؤمنون   | ١٠٨   | « اخُسؤوا فيها ولا تكلمون »        | ١٥     |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
| ·          |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |
|            |       |                                    |        |

[ ٦٨ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| _                                        | 160 - 1 050 - 50    |          |                   |                                          |       |
|------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------------------------------|-------|
| فهرس الأحاديث والآثار حسبما وردت بالكتاب |                     |          |                   |                                          |       |
| ت                                        | مُلاحظار            | در جته   | راويه             | طرف الحدث                                | مسلسل |
|                                          |                     | صحيح     | سعد بن أبي        | أشد الناس بلاءً الأنبياء                 | ١     |
| <br>                                     | بهذاالرس            | ضعیف     | وقاص أبو سعيد     | أشد الناس بلاءً نبيُّ أو صَفيّ           | ۲     |
|                                          | وقد صــــ<br>بلفظآخ | سحيح     | , ,, ,,           | قول المصنف: وفي رواية للحاكم             | ٣     |
|                                          |                     | صحيح     | ر جل من بني سليم  | إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه           | ٤     |
|                                          |                     | ندًا     | أبو هند الداري    | من لم يرض بقضائي                         | ٥     |
|                                          |                     | صحيح     | أبوهريره          | إن اللّه تعالى ليكتب للإنسان الدرجة      | ٦     |
|                                          |                     | ضعیف     | عبد الله بن إياس. | إن اللَّه ليبتلي المؤمن وما يبتليه إلاَّ | ٧     |
|                                          |                     | صحيح     | عائشة             | إن الله تعالى أو حي إلىّ                 | ٨     |
|                                          |                     | صحيح     | العر باض          | إذا سَلَبْتُ من عبدي كريمتيه             | ٩     |
|                                          |                     | ضعیف     | أنس               | قال الله تعالى : إذا وجُّهتُ إلى عبد     | ١.    |
|                                          |                     | ضعيفجداً | عبد الله بن جراد  | ليس الأعمى من يعمى بصره                  | ١١    |
|                                          |                     | (شىءمن   | : ابن عبد البر ،  | عبد الله بنعباس رضى اللهعنهما الشعر      | ١٢    |
|                                          |                     | شعره)    | والذهبي           | لن يبتلي عبد بشيء أشد من الشرك           |       |
|                                          |                     | ضعيفجدأ  | بريدة             | ماأصاب عبد بعد ذهاب بصره                 | 18    |
|                                          |                     | ضعيفجدًا | بريدة             | إن الله يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي       | ١٤    |
| سين                                      | يقبالتحس            | ضعیف     | أنس               | من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نورًا  | 10    |
|                                          |                     | ضعيف     | ابن مسعود         | ع_زيجالليَّالأخ كدريمتهي سلم.            | 17    |
| سين                                      | يقبالتحم            | ضعيف     | عائشة بنت قدامة   |                                          | ۱۷    |
|                                          |                     |          |                   |                                          |       |
|                                          |                     |          |                   |                                          |       |

[ ٦٩ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| الأحاديث كما وردت بالكتاب |       |                     |                                         |       |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|
| مُلاحظات                  | درجته | راويه               | طرف الحديث                              | مسلسل |
|                           | موضوع | عبداللهبن           | ذهابالبصرمغفر للذنوب                    | ١٨    |
|                           |       | مسعود               | :                                       |       |
|                           | لـــه | المُحُحَقق غفر الله | تعقيبعلي كلام المصنف                    | ١٩    |
|                           | صحيح  | أبوهريرة            | يقولاللَّهعزوجل:منأذهبتُحبيبته          | ٧.    |
|                           | صحيح  | أبو أمامة           | يقولاللَّهُتعالى:ابنآدمإذْأأخذت.        | ۲١    |
|                           | صحيح  | أبو أمامة           | يقولاللَّهٔ تعالى:يابنآدم إذا           | 77    |
|                           | ضعيف  | أنس                 | إنكان بصرك لما به ثم صبرت               | 78    |
|                           | ضعیف  | أنس                 | قالاللهتعالى: لاأقبض كريمتّى عبدي       | 7 2   |
|                           | صحيح  | أنس                 | يقولاللَّهُ عزَّ وجَلَّ: لاأذهب بصفيتَي | 70    |
| مکرر(۲٦)                  | ضعيف  | (؟) أنس             | يازيدلو أن عينيك لما بهما               | 77    |
| بالكتاب                   |       |                     |                                         |       |
|                           | صحيح  | أبو هريرة           | لايذهب اللّه بحبيبتي عبد                | 77    |
| مكرر                      | ضعیف  | أنس                 | لوكانت عيناك لما بهما                   | 7.    |
|                           | ضعیف  | أنس                 | لوكانت عيناك لما بهما                   | 79    |
|                           | حسن   | العرباض             | قال ربكم: إذا قبضت كريمتي عبدي          | ۳٠    |
|                           | ضعيف  | أنس                 | يازيداًرأيت إن كان بصرك لما به          | 71    |
|                           | ضعيف  | زيد بن أرقم         | يازيد بن أرقم أرأيت إن                  | 77    |
|                           | ضعيف  | زيد بن أرقم         | ليس عليك من مرضك هذا بأس                | 77    |
|                           | (!!)  | زيد بن أرقم         | أرأيت لو أن عينيك لما بهما              | ٣٤    |

[ ٧٠ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| الأحاديث كما وردت بالكتاب |              |                  |                                       |      |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|------|
| للاحظات                   | درجته .      | راويه            | طرف الحديث                            | سلسل |
| هذاالرسم                  | ضعيف         | ابرعمروغيره      | الحمد لله الذي أذهب عنى ما يؤذيني     | ٣٥   |
|                           | صحيح         | بريدة            | إن في بدن ابن آدم ثلاثمائة وستون      | 77   |
|                           | ضعيفجدا      | عبداللعبن سخبرة  | من ابتلى فصبر وأعطى فشكر وظلم         | 77   |
|                           | حسن          | أنس              | عظم الأجر عند عظم المصيبة             | ٣٨   |
|                           | حسن          | جابر             | يود أهل العافية يوم القيامة           | ٣9   |
|                           | حسن          | أنس              | إن عظم الجزاء مع عظيم البلاء          | ٤٠   |
|                           | ضعيف         | أبو موسى         | مامن عبدابتلي ببلية في الدنيا إلابذنب | ٤١   |
|                           | موضوع        | ابنعباس          | ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم        | ٤٢   |
|                           | (!!)         | عائشة            | من ابتلي بداءٍ في بدنه فسئل كيف       | ٤٣   |
| صحبح                      | إسنادإلىعبيد | عبيدبن عمير (؟!) | كان عيسى عليه السلام يسيح             | ٤٤   |
|                           |              |                  |                                       |      |
|                           | ضعیف         | ابن عباس         | المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم           | ٤٥   |
|                           | حسن          | سعد ِ            | عَجبتُ للمسلم إذا أصابته              | ٤٦   |
|                           | صحبع         | أبو هريرة        | مَن يرد به الله خيرًا يُصِبُ مِنه     | ٤٧   |
|                           | صحبع         | معاوية           | ما من شئ يصيب المؤمن                  | ٤٨   |
| ,                         | ضعيف جدًا    | ا ثوبان          | ما أصابت عبد مصيبة إلا بإحدى          | ٤٩   |
| أوموضوع                   | ضعيفجدا      | الحسنبنعلى       | إن في الجنة شجرة يُقال لها البلوي     | ٥.   |
| 1                         | ļ            | 1                |                                       |      |

[ ٧١ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| الأحاديث كما وردت بالكتاب |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                      |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ملاحظات                   | در جته                      | راويه                                                                               | طرف الحديث                                                                                                                                                              | سلسل<br>۱ه           |
|                           | ضعیف<br>صحیح<br>حسن<br>صحیح | المحقق عفا الله عنه<br>عائشة<br>أنس<br>عبد الله بن جعفر<br>أنس<br>الصدي الله<br>عنه | تعليق على كلام المصنف اللّهم عافني في بدني اللّهم عافني أعوذ بك من الصّمم والبكم والبرص إن عافيتك أوسع لي أما كان هؤلاء يسألون الله العافية سلوا الله العافية فإن أحدًا | 07<br>07<br>08<br>00 |

[ ٧٢ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| الأحاديث بإيراد المُصَنِّف |           |                     |                                      |      |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------|
| ملاحظات                    | در جته    | راويه               | طرفالحديث                            | سلسل |
|                            | ضعیف      | عبد الله بن<br>حنطب | إن أبا بكر وعمر منى بمنزلة السّمع    | ٥٧   |
|                            | (!؟)      | أنس                 | مَرْحبًا بمن عاتبني رَبي فيه         | ٥٨   |
|                            | سهل(؟!)   | أبوعفير محمدبن      | استخلفه على المدينة مَرَّتين         | ٥٩   |
| (!?)                       | (!!)      | (!?)                | يا يعقوب ما الذي أذهب بَصَرَك        | ٦٠   |
|                            | موضوع     | أبوهريرة            | إذاجامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج     | 71   |
|                            | ضعيف جدًا | شدادبنأوس           | بكي شعيب النبيّ حتى عمى              | ٦٢   |
|                            | صحيح      | أبوريرة             | منكان في عَوْنأخيه كانالله في عَوْنه | 78   |
|                            | صحيح      | أبومسعو دالبدرى     | الدَّالُّ على الخير كفاعله           | 71   |
| :                          | موضوع     | أنس                 | من أغاث ملهو فاكتب الله له           | ٦٥   |
|                            | صحيح      | جابرو غيره          | كلّ معروف صَدَقة                     | 77   |
|                            | صحيح      | البراء              | مِن منح منيحة وَرقًا                 | ٦٧   |
|                            | ضعیف      | أبوهريرة            | تَرْكُ السّلام على الضرير خيانة      | ٦٨   |
|                            | متفقعليه  | أنسوغيره            | اللَّهم لا عيش إلاَّ عيش الآخرة      | 79   |
|                            |           |                     | تمّتبحمداللّهتعالى                   |      |

[ ٧٣ / تسلية الأعمى / صحابة ]

## الفهرس

الصفحة

الموصوع

# الكلام على الرسالة ومؤلفها المستعملين الكلام على الرسالة ومؤلفها بيان معنى التسلية ...... الكلام على الصبر والصابرين ....... فصل: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام ..... فصل: في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر النص المحقق [ تسلية الأعمى على بلية العمى ] ..... تخريخ حديث: أشد الناس بلاءً ------------------تخريج حديث : إن الله تعالى يبتلي العبد العبد عديث : تخريج حديث: من لم يرض بقضائي..... تخريج حديث : إن الله تعالى ليكتب للإنسان الدرجة العليا ..... تخريج حديث : إن الله تعالى ليبتلي المؤمن ..... هل الابتلاء يكونبالسراء أمبالضراء ؟.....٢٧ تخريج حديث: إن الله تعالى أوحي إلى : أن من سلبت كريمتيه...... ٢٧ تخریج حدیث: إذا سلبت من عبدی کریمتیه ..... تخريج حديث: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة ..... تخريج حديث: ليس الأعمى من يعمى بصره ...... ٢٩ تخریج حدیث: لن بیتلی عبد بشیء أشد من الشرك .......... ۳.

[ ٧٤ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| الصفحة    | الموضوع                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
|           | تخریج حدیث : ماأصاب عبد بعد ذهاب بصره            |
| ٣١        | تخريج حديث : إن الله يقول : إذا أخذت كريمتي عبدى |
| ٣١        | تخريج حديث : من ذهب بصره في الدنيا               |
| ٣١        | تخريج حديث : عزيز على الله أن يأخذ كريمتي مسلم   |
| TY        | تخريج حديث : ذهاب البصر مغفرة للذنوب             |
| ٣٣        | تخريج حديث : من أذهبت كريمتيه                    |
| TE        | تخريج حديث : ابن آدم إذا أخذت منك كريمتيك        |
|           | تخريج حديث : إن كان بصرك لمابه                   |
| To        | تخریج حدیث : لاأقبض کریمتی عبدی                  |
| To        | تخريج حديث : لاأذهب بصفيتي عبدي                  |
| <b>77</b> | تخريج حديث : لايذهب الله بحبيبتي عبد             |
|           | تخريج حديث : ليس عليك من مرضك هذا بأس            |
| ٣٨        | تخريج حديث: الحمد لله الذي أذهب عنى مايؤذيني     |
| ٣٩        | تخريج حديث : إن في بدن ابن آدم ثلاثمائة وستون    |
|           | تخریج حدیث : من ابتلی فصبر                       |
|           | تخريج حديث : عظم الأجرعند عظم المصيبة            |
| ٤١        | تخريج حديث : يود أهل العافية يوم القيامة         |
|           | تخريج حديث: إن عظم الجزاء من عظم البلاء          |
|           | تخريج حديث : مامن عبد ابتلي ببلية في الدنيا      |
|           | تخريج حديث : ليس بمؤمن مستكمل الإيمان            |
|           | تخريج حديث : كان عيسي عليه السلام يسيح           |
|           | تخريج حديث : المصيبة تبيض و جه صاحبها            |
|           |                                                  |

[ ٧٥ / تسلية الأعمى / صحابة ]

| क <del>्र क्राय</del> ी। | اهواجوع                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ٤٤ - ٠                   | تخريج حديث : عجبت للمسلم إذا أصابته           |
| £0                       | تخريج حديث : من يرد الله به خيرًا يصب منه     |
| ٤٦                       | تخریج حدیث : مامن شیء یصیب المؤمن             |
| ٤٦                       | تخريج حديث: ماأصابت عبد مصيبة إلا             |
|                          | تخريج حديث : إن في الجنة شجرة يقال لها البلوي |
|                          | تخريج حديث : اللهم عافني في بدني              |
|                          | تخريج حديث : أعوذ بك من الصمم                 |
|                          | تخريج حديث : إن عافيتك أوسع لي                |
|                          | تخريج حديث : أما كان هؤلاء يسألون             |
|                          | تخريج حديث : سلوا الله العافية                |
|                          | تخريج حديث : إن أبا بكر وعمر مني بمنزلة       |
|                          | تخریج حدیث : مرحبا بمن عاتبنی ربی فیه         |
|                          | تخريج حديث: استخلفه على المدينة مرتين         |
|                          | تخريج حديث: إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى       |
|                          | تخریج حدیث : بکی شعیب النبی حتی عمی           |
|                          | تخريج حديث : الدال على الخير كفاعله           |
|                          | تخريج حديث : من أغاث ملهوفًا                  |
|                          | تخریج حدیث : کل معروف صدقة                    |
|                          | تخريج حَديث : من منح منحة ورقا                |
| i                        | تخريج حديث: من ترك السلام على الضرير          |
|                          | نخريج حديث: اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة        |
|                          | فهرس الآيات القرآنية                          |
| 79                       | فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث            |

رتم الإيداع ۱. S. B. N 977 - 272 - 033- 7